

تاليف الشّيْخِ الْجَلَيْلِ الْفَقَيْهِ الْعَكْلَامَةِ إِمَامِ عَصْرِهِ وَفَرِيدِ دَهْرِهِ أَجِي الْجُسُيِّنِ يَحْيَى بَنِ أَجْ كِيْرِ بِسَالِمِ الْعِمْرَا فِي السَّافِعِيّ الْيَمَنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( ١٨٥-١٥٥ هـ)

> اعتنیٰ به قاسِم محسّر <u>(النوري</u>

المجكال الأوك

المُقَدِّمَات الطَّهَارَةِ

﴿ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَلَمُ الْحَلِمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبأيِّ شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر

#### الناشر كَالْمِالْمِالِيْنَاكِمْ الْمِلْمِيْلِيْنَا كَالْمِلْمِلْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْلِيْنِيْ

للظباعة والنيثر والتوزيع

الطبعة الأولى ١٤٢١هـــ \* ٢٠٠٠م جَميع الحقوق مَحفوظة للنَاشِر



لبنان\_بیروت\_فاکس: ۷۸٦۲۳۰ ص. ب: ۷۵۵۲/۱۳/بیروت

#### الموزعون المعتمدون

الأردن: مكتبة دانديس عمان
 ٤٦١٠٦١٠ فاكس: ٤٦٢٠٥٥

سوریا: دار الفکر \_ دمشق
 ۲۲۳۹۷۱٦ \_ فاکس: ۲۲۳۹۷۱٦ و اکس: ۲۲۳۹۷۱٦
 دار السنابل \_ دمشق
 ماتف: ۲۲۳۳۲٦ \_ ۲۲۳۳۲۱۳

المغرب: دار الأمان ـ الرباط
 ۲۰۰۰۵ ـ فاكس: ۲۰۰۰۵

جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن)
 هاتف: ١٧١٣٠

مكتبة الثقافة عدن ماتف: ٢٥٩٣٢٤ مكتبة الإرشاد صنعاء هاتف: ٢٧١٦٧٧

ليبيا: مكتبة طرابلس العلمية العالمية \_ ليبيا
 ٣٦٠١٥٨٥ \_ قاكس: ٣٦٠١٥٨٥

لبنان: الدار العربية للعلوم ـ بيروت
 ۷۸۹۱۰۷\_۷۸۵۱۰۸

فلسطین: مکتبة الیازجي ـ فلسطین
 ماتف: ۲۸٦٧٠٩٩ ـ فاکس: ۲۸٦٧٠٩٩

● السودان: الدار السودانية \_ السودان ٧٨٠٠٣١ فاكس: ٧٨٠٠٣١ السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جدة
 هاتف: ١٧١٠٠ فاكس: ٦٣٢٠٣٩٢

مكتبة دار كنوز المعرفة ـ جدة

هاتف: ۲۰۱۰۶۲۱ فاکس: ۹۳ ۲۰۱۰۵۳

مكتبة الإيمان \_ المدينة المنورة

هاتف: ۸۲۲۵۸۱۷

مكتبة العبيكان \_ الرياض

٢١٠٠٧١ع عاكس: ١٢٩ ٥٦٥٤ع

● الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي
 ۲۲۲۵ - ۲۲۲۱ و فاكس: ۲۲۲۵ ۱۳۷

مكتبة الجامعة \_ أبو ظبي

هاتف: ۹۹۷۲۷۲۹-۲۹۷۲۷۱ فاکس: ۲۲۷۰۷۹۹

قطر: مكتبة الثقافة ـ قطر

• الكويت: دار البيان ـ الكويت

هاتف: ۲٦١٦٤٩٠ فاكس: ۲٦١٦٤٩٠

البحرين: المكتبة الوطنية \_ البحرين
 ماتف: ۲۹۳۸٤٠ \_ فاكس: ۲۹۳۷۹۹

مصر: دار السلام ـ القاهرة
 ۲۷٤۱۷۵۰ ـ فاكس: ۲۷٤۱۷۵۰

انترنت ـ النيل والفرات WWW.neelwafurat.com e-mail: info@neelwafurat.com

المن المرابي ا



الصف والإخراج: محمد ياسر علوان

Damascus - Syria Tel: 00963-11-2246012

Mobile: 00963-93-223327

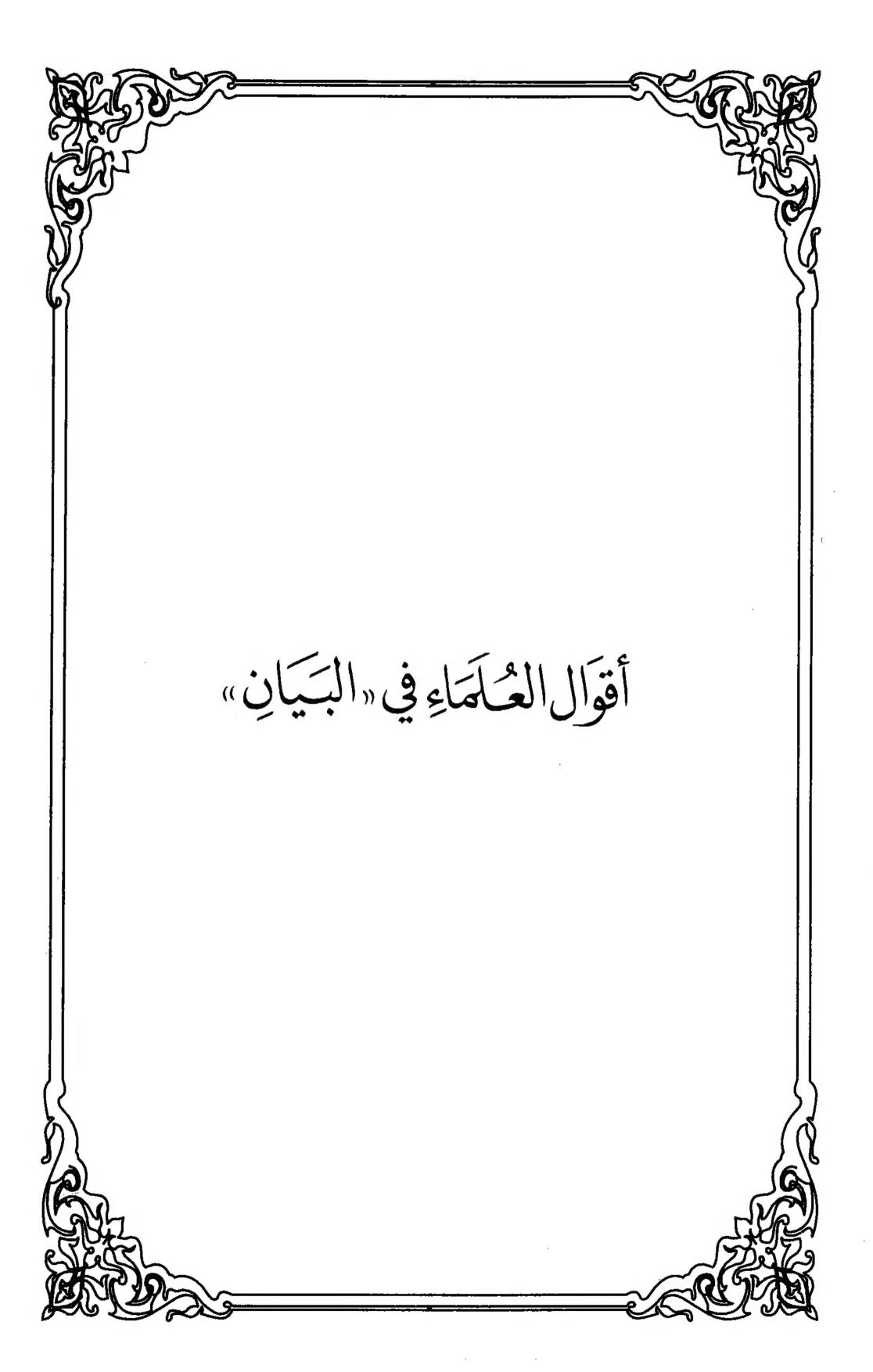

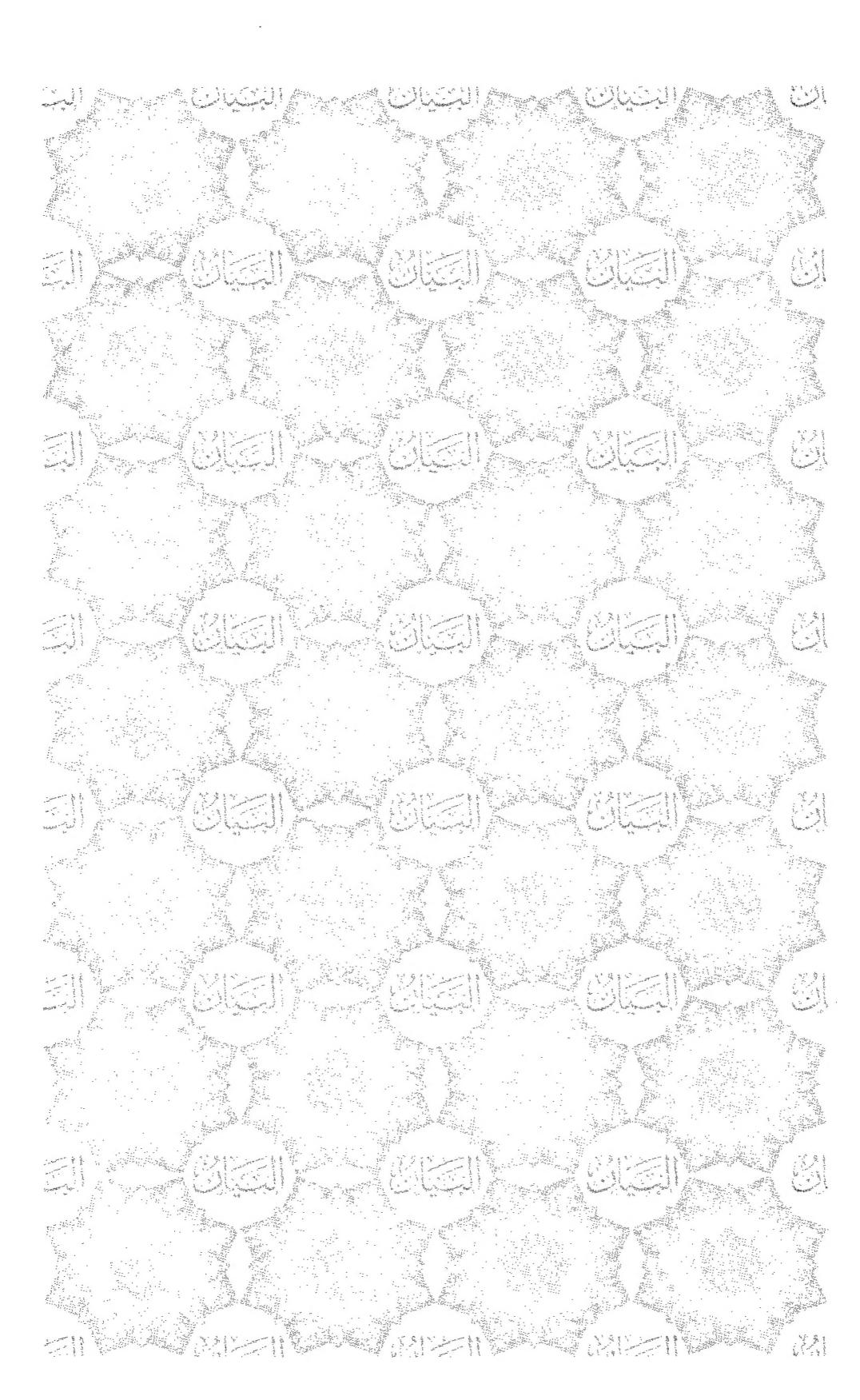

# أقوال العُكَمَاءِ في «البَيَانِ»

المان للمستربع بَرَانًا ، وللعُلماء هُرَى وَبَبْنِ انًا ، لُجابَ فِيهُ وَلِلوفُ لاكن ، ولا عَلَمَاء هُرى وَبَبْنِ انًا ، لُجابَ فِيهُ وَلَوْفُلاك ، ولأوضح لا للمسلملاك ، وفستَم الأوصاف ولالإحتمال لاكت . « العربَسَرُ وَ الحمدى » « العربَسَرُ وَ الحمدى »

دِنّه كَا وَجُنِ بِه دِلِي بِعَلَاهِ مَعِلَ فِي رُفْلِ وَمِه وَهِبَ ، وَطَبِفَ بِه مِوْمِعًا لَهُ وَكَا وَ الْم بخطّ علول ، وكان علولى خطّ الله برعًا في الرفط له فعال رُهل بعلا ؛ مالكت نظن فعل في المنسانة حتى مؤسِن « الببيك ن » بخطّ علولى . في ولا يمَل إنسانة حتى مؤسِن « الببيك ن » بخطّ علولى .

«الرّبيدي»

ما وُسُكُلُر ﴿ بَعَلِيَّ مَسَالُةٌ فِي لِلْفِتْ وَفُتَسْمَرُ ۖ فِي "البِيكَ إِن " لِللَّوْمِينُ مَا وُسُكُلُر ت فيت بِيانِهَا ، وصَحَّ في تبيسًا نَهُا. « عليّ بن أحمدا لأصبح »

"البيكان "كَابْ عظيم للالْسَفَىٰ مِنْ لِنُفْسَ لِلْفَتِ. .

البيك » ما وكب عنى لالم كن . ما وكب عنى لالم كن .

« أحمدين موسى بن عجيل »

لانتخلُ لالمتروع لرفنبرة ، ولالأولة لالتربرة ، ولالمسائل لالعَبْرة ، ولالعَاني للعَبْرة ، وللعَاني للعَنَدة ، والمعَنية ، والمعَنية ، والمعَنية ، والمعتبدة لالألكية ، وضمّنه لتب برناسيكان » ، ومجع فيه بين تحفيل للعملات بين ، وترفيق لالخراك بنين ، بحبث إفلانا ملك لطاؤ في لالناظر ، ولربّ في معلاه وللمرافع للفائم وللخاطر . وسوت ولفاه ولاتنفى بهم سوله . ويعض المحقيد » ويعض المحقيد »

مهم بن «البيت ان» لها ي بخط «المهذّ بن ، وتعوم به لبت كد. وشرح به به «البيت ان» لإفلال بُعَوْت على النقل قال والنزي تعنفيد ولترح به به والكر فيري في المالال والمولال .

« الإمام النوّا وي »

جَعَدُ تَعَى ّ لِلرِّينَ لِلْسِبَكِيّ فِي «كَلَمَدُ لَلْجَعِجْ » مِه لُولُولُ لُولُولُ مِع بِعَبْ مَ مَصِنَّفَا كِيتَ .

كالم ما من البيك ن «البيك ن بأني بالففتل مه « لالمهترّب فيستخرج عليه فروعًا ومسَائل ، ثمّ يؤكّر ذو ليرك بإيلاو لالركيل ، ثمّ يؤكّر ذو ليرك بإيلاو لالركيل ، ثمّ يؤكّر ذو ليرك بإيلاو لالركيل ، ثمّ يؤكّر ذو ليرك بالماد للماد بالماد بال

### كِلِمَة النَّاشِر

#### بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِنَّ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللهِ

الحمدُ لله ِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ ، وبجودِهِ تتنزَّلُ البركاتُ ، وفَّقَ أَهلَ الخيرِ للخيراتِ ، ودلَّهم عليهِ بالهداياتِ ، وأَرشدَهُم إليهِ بالنفحاتِ ، وأكرمَ بعنايتهِ أقواماً يُسارِعونَ في الخيراتِ ، وجَعلَ بتوفيقهِ إرادةَ الخيرِ في نَفْسِ عبدِهِ بتوجُهِهِ للتفقُّهِ في الدِّينِ ، و : « مَنْ يُردِ ٱللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي ٱلدِّينِ » (١) .

فلكَ \_ اللَّهمَّ \_ الحمدُ ، يا واهبَ الفضلِ والإحسانِ ، ويا معطيَ النَّعمِ بلا عدُّ ولا أمتنانِ ، ولكَ الشكرُ على ما يسَّرتَ بتوفيقكَ ، وأَعنتَ وأَلهمتَ بفضلِكَ ، حمداً وشكراً يَستوفي الحدَّ ، ولا يَبلغُ العدَّ ، على متعاقباتِ إحسانكَ ، ومتتالياتِ جودِكَ وكرمِكَ وأمتنانِكَ ، سبحانكَ لا نُحصي ثناءً عليكَ أَنتَ كما أَثنيتَ على نَفْسِكَ ، والصلاةُ والسلامُ علىٰ ينبوعِ الحكمةِ والحِكمِ ، سيِّد العُربِ والعجمِ ، القائلِ عَلَيْ : « ٱلنَّاسُ مَعَادِنُ ، خيَارُهُم فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم فِي ٱلإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوْا » (٢) ، والقائلِ عَلَيْ : « أَتَاكُمْ أَهْلُ ٱلْيَمَنِ ، هُمْ أَرَقُ الناسِ أَفْئِدةً وَأَلْينُ قلوباً ، ٱلإِيمانُ يَمَانِ ، وٱلحِكْمةُ يَمَانِيةٌ » (٣) ، وفي حديثٍ آخَرَ قال عَلِيْ : « قلوباً ، ٱلإِيمانُ يمانِ ، وٱلفِقْهُ يَمَانِ ، وٱلحِكْمةُ يَمَانِيةٌ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارِي (٧١) ، ومسلم (١٠٣٧) (١٠٠١) في الزكاة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤١٢٧).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٥٢ ) في الإيمان .

وغيرَ ذلك مِنَ ٱلأَحاديثِ الواردةِ المنوِّهةِ بفضلِ أَهلِ ( اليمنِ ) ووَصْفهِم بالفقهِ والحكمةِ ، و﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [المائدة : ٥٤] .

ومِنْ هُنا آتَجهتِ آلهمَّةُ إِلَىٰ إِخراجِ هاذا الكتابِ الموسوعي ، الذي لَم يُنسَجْ على منوالهِ ، ولَم يأتِ الزمانُ بمثالهِ ؛ إِنَّه كتابُ «البيانِ » للإمام العمرانيِّ ، فمؤلِّفُهُ مِنْ أساطينِ أعلام (اليمنِ) الأكابرِ ، مَن سَارتْ بذِكرِهِ الرُّكبانُ ، وطارتْ شهرتُهُ في الآفاقِ والبلدانِ .

وقد كفانا مهمَّةَ الكلامِ عنِ ٱلكتابِ ومؤلِّفهِ ، محقِّقُ الكتابِ ؛ حيثُ تناولَ بشيءٍ مِنَ ٱلتوشُّع هـٰذا الأَمرَ .

وهاذا المؤلّفُ الحافلُ الذي يَبرزُ إلى النورِ وإلى فضاءِ الطباعةِ الرَّحيبِ للمرَّةِ الأُولى . . هو لِعالِم مِنْ أَعلامِ القرنِ السادسِ ، مِنْ عصرِ مشحونِ بكبارِ الأثمّةِ العلماءِ المجتهدينَ ، بلْ إِنَّ العمرانيَّ كانَ واسطةَ العِقْدِ بينَ جهابذةِ أكابرَ ، مِنْ أَمثالِ الإِمامِ الغزَّاليُّ ومَنْ في عصرِهِ إلى الإِمامِ النواويِّ ومَن في عضرِهِ ، وحسبُكَ به مِنْ واسطة ؛ فكتابُهُ مِنْ كُتبِ المتقدِّمينَ ، التي فيها الخيرُ كُلُهُ والبركةُ والنورُ ، والتي قالَ فيها أهلُ العِلمِ : ( مَنْ أَرادَ التقدُّم . . فعليهِ بكتبِ المتقدِّمينَ . وكُتبُ السلفِ القديمةُ فيها الدليلُ والتعليلُ والتنظيرُ . بلْ إنّه مِن أَحتياطِ الأوّلينَ وفرارِهم مِنْ كَتمِ العِلمِ حَكُوا ٱلأقوالَ والأوجُة ، ولا مَن المَعواكِ المَعواكِ المتأخّرِينَ ـ لأنّهم ما عندَهُم قويٌّ ولا ضعيفٌ ، بلّغوا كما سَمعوا(١) .

والسلَفُ المتقدِّمونَ بيَّنوا منطوقَ الكتابِ والسُّنَّةِ ، وبيَّنوا مفهومَهُما ، وأحترزوا في تعبيرهِم عمَّا يَدخلُ علىٰ الأَفهامِ ، مِنَ ٱلخطأ والوهم بسببِ

<sup>(</sup>۱) يدلُّ على نحوِ هذا ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي (٢٦٥٩) في العلم : «نضَّرَ اللهُ ٱمْرَءاً سمعَ منَّا شيئاً فبلَّغهُ كما سمعَ ، فرُبَّ مبلَّغ أوعىٰ من سامعِ» ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

ٱلاختصارِ ؛ فلهاذا تجدُ عباراتِهم شارحةً للكتابِ والسُّنَّةِ ، والمطَّلعُ عليها يطَّلعُ على التفسيرِ والحديثِ ، والحُكْمِ المستنبَطِ مِنْ ذٰلكَ والقياسِ عليهِ )(١) .

ولعلَّ قائلاً يقولُ: لماذا طباعةُ هاذا الكتابِ الضخمِ ؟ وما حاجةُ الناسِ إليهِ ؟ أَو أَيَّ عبارةٍ يُفهَمُ منها ذلكَ . . فنقولُ: إِنَّ هاذا الكلامَ لا غرابةَ في صدورِهِ ؛ فقد قيلَ مثلُ ذلكَ عندما شرحَ السيِّدُ مرتضىٰ الزبيديُّ كتابَ « إحياء علوم الدِّينِ » (٢) وكتاب «القاموس المحيط» (٣) ومضىٰ القائلونَ ، وبقي « شرحُ إحياءَ علوم الدِّينِ » و « شرح القاموس » مَعيْناً ينهل منه المتطلِّعونَ ويؤمَّهُ المتشوِّفونَ إلىٰ العِلمِ وإلىٰ الاستزادةِ منهُ .

والمتقدِّمونَ مِنَ السلفِ كانوا إِذَا خَرجَ كتابٌ مثلُ هاذا . . أحتفلوا بهِ وأغتبطوا ؛ لمكانةِ العِلمِ وأهلِ العِلمِ فيهم ؛ فلذا طابَ وقتُهم ، وظهرَ فيهم مِنْ صورِ الحضارةِ والتقدُّم والنهضةِ ما بلغوا بهِ عَنانَ السماءِ ، وعلى عكسهِم بلغ بنا الحالُ إلى حضيضِ الجهلِ والتخلُّفِ ما بلغ ، ممَّا لا مزيدَ عليهِ ؛ بسببِ إهمالِنا للعِلمِ ولأَهلِ العِلمِ .

وقد قالَ الأُستاذُ المحقِّقُ المعروفُ محمَّدُ محيى الدِّينِ عبدُ الحميدِ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ : ( ما مِنْ أُمَّةٍ ٱنقطعَتِ ٱلصلةُ ما بينَ حاضرِها وماضيها ـ وبخاصَةٍ إذا كانَ هلذا الماضي مشرقاً مجيداً ـ إلاَّ صارَ أَمرُها إلىٰ فناءٍ )(٤) . ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللهِ العليِّ العظيم .

<sup>(</sup>١) منقول من منطوق كلام الإمام العلامة أحمد بن حسن العطاس.

<sup>(</sup>٢) المسمى « إتحافُ السادةِ المتَّقينَ في شرحِ إحياءِ علوم الدِّينِ » .

<sup>(</sup>٣) المسمى « تاج العروس بشرح جواهر القاموس » .

<sup>(</sup>٤) من مقدمة كتاب « العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ، والأستاذ محمد محيي =

فإذا أَردنا قيامَ نهضة . . فلا يكونُ ذلكَ إِلاَّ بالعِلمِ ، فلا بدَّ مِنْ تعظيمِ ما عظَمَ مَنْ قَبلَنا ، وكما قيلَ : ( لا يَصلحُ حالُ آخِرِ هاذه الأُمَّةِ إِلاَّ بما صلح بهِ حالُ أَوَّلها . ) . وحالُ الأَوَّلين مِنَ ٱلأَسلافِ المتقدِّمينَ هوَ العِلمُ والخشيةُ التي حالُ أَوَّلها . ) . وحالُ الأَوَّلين مِنَ ٱلأَسلافِ المتقدِّمينَ هوَ العِلمُ والخشيةُ التي هيَ مِنْ نتاجِ العِلمِ ، قالَ تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَالْحُد : ١٢٨].

وإننا نرجو بهاذا الكتابِ أَنْ نكونَ قد وَضعنا لبنةً في صرح النهضةِ القادمةِ إِنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ. . ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [هود: ٨٨].

وأُمَّةُ الحبيبِ ﷺ كالغيث ، لا يُدْرَىٰ الخيرُ في أَوَّلها أَو في آخِرِها (١) ، نسألُ اللهَ تعالىٰ أَن يكونُ هاذا الكتابُ مِنْ مظاهرِ الخيرِ التي بَرزَتْ في الوقتِ الأَخيرِ ، وما ذلكَ علىٰ الله بعزيزِ . . .

وإذا كانَ الإمامُ العمرانيُ قدِ استغرقَ ستَ سنواتٍ في تأليفهِ لهاذا الكتابِ المبارَكِ ، الذي يُعدُّ شرحاً كاملاً لكتابِ « المهذّبِ » للإمام الشيرازيِّ ، والذي استغرقَ في تأليفهِ أربعةَ عشرَ عاماً. . فإنَّ مجهودنا في إخراجِ هاذا الكتابِ قدِ استغرقَ أربعينَ شهراً ، وقد وُفِقْنا لعدَّةِ أُمورٍ في إخراجهِ :

أَوَّلُها: التحقيقُ الذي قالَ عنهُ الأُستاذُ محمَّدُ محيى الدِّينِ عبدُ الحميدِ ـ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ ـ في معرضِ حديثهِ عَنِ التأليفِ وتحقيقِ كُتبِ التراثِ والفارقِ بينَهُما: (ولا يَسعني في هاذا المقام إِلاَّ أَنْ أُنبُهكَ إِلىٰ حقيقةٍ قد تُغفِلُها أَو تتشكَّكُ فيها إِذا عَرضَتْ لكَ ؛ أُحبُّ أَنْ تعلمَ أَنَّ الجهدَ الذي يَبذلُهُ مَنْ يُحقِّقُ

الدين عبد الحميد ( ١٣١٨ هـ ١٣٩٢ هـ ) من العلماء المعروفين الذين ساهموا في إحياء التراث وإخراجه بصورة عصرية مع المحافظة على خصائصه والتأدُّب مع السابقين ، رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۱) معنى حديث نبوي رواه عن أنس أحمد في «المسند» (۱/۳)، والترمذي (۲۸۷۳) في الأمثال بلفظ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره». وقوله ﷺ: «أمتي أمة مباركة لا يُدرى أولها خير أو آخرها» رواه ابن عساكر عن عمرو بن عثمان بن عفان مرسلاً... قال عنه الذهبي: ثقة كما في «الجامع الصغير» (۱۲۲۰) و «كشف الخفاء» (۵۹۸).

كتاباً مِنْ كُتبِ أَسلافِنا لا يَقلُّ عنِ ٱلجهدِ الذي يَبذلُهُ مؤلِّفُ كتابِ حديثٍ ، بلْ أَنا أَجاهِرُ بأَنَّ جُهدَ الأَوَّلِ فوقَ جهدِ الثاني ، وفرقٌ بينَ مَنْ يَعمدُ إلىٰ المعارفِ فيختارُ منها ما يشاءُ ، ثمَّ يُعبِّرُ عمَّا أختارَ بالأُسلوبِ الذي يَرضاهُ ، وبينَ آخَرَ لا يَسعُهُ إِلاَّ إِثباتُ ما بينَ يديهِ بالأُسلوبِ الذي ٱختارَهُ صاحبُهُ منذ مئاتِ السنينِ ، وهوَ بينَ عباراتٍ شوَّهها التحريفُ وغيَّرَ الكثيرَ منها تعاقبُ أيدي الكُتابِ والصفَّافينَ ، وأكثرهُم ممَّنْ لا يَتَّصلُ بالعِلمِ مِنْ قريبٍ أو بعيدٍ )(١) .

ثانيها: إخراجُ الكتابِ بمظهرٍ مِنْ مظاهرِ الجودةِ ، تعظيماً للعِلمِ وأهلهِ ، فمِنْ جلبِ مخطوطاتهِ المتراميةِ الأطرافِ في الأصقاعِ والبلدانِ المختلفةِ ، وشكلِهِ بالكاملِ ، وتصحيحهِ ومراجعتهِ علىٰ يدِ نخبةٍ منْ أهلِ العِلمِ ، بالإضافة إلىٰ أُمورٍ فنيَّةٍ أُخرىٰ تناولها محقِّقُ الكتابِ بالذِّكرِ ، وأُمورٍ سيدركُها القارىءُ الكريمُ عندَ تصفُّحهِ لثنايا الكتابِ ، ولننظر قولَ الأستاذِ محمَّدٍ محيى الدِّينِ عبدِ الحميدِ عن ذلك : ( لا أَشكُ في أَنَّ بينَ أَيدينا ثروة يحسُّ بها المستشرقونَ أكثرَ ممَّا نحسُّ بها نحنُ أَبناءَ هاؤلاءِ المورِّثينَ ، وأَنَّا نضيِّعُ هاذهِ الثروة بأحدِ سبينِ لا ثالثَ لهما :

أَوَّلهما: الانصرافُ عنها إِلىٰ الافتتانِ بالغربِ وعلومِ الغربِ ، وردُّ كلِّ نبوغٍ وفوقٍ إلىٰ نبوغِ الغربِ وفوقهِ .

ثانيهِما: الاقتناعُ مِنْ باعةِ الكُتبِ بأَنْ يُظهروا لنا كُتبَ أَسلافِنا على صورٍ مشوَّهةٍ ممسوخةٍ ، لا تسدُّ نهمةً ، ولا تَبُلُّ أواماً (٢) ، ولو أننا أرغمناهُم علىٰ أَنْ يُظهروها موافقةً لروح العصرِ الحديثِ . . لاستطعنا أَنْ نفيدَ وأَنْ نجدَ في ميراثِنا النفعَ والغَناءَ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) من مقدمة كتاب « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » .

<sup>(</sup>٢) الأوام: حرّ العطش.

<sup>(</sup>٣) من مقدمة كتاب « العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ص ٧.

وأخيراً: نسألُ الله تعالىٰ أَنْ يَجعلَ عَمَلنا وجهدَنا في هاذا الكتابِ مقبولاً ، وسعيَنا فيهِ مشكوراً ، وأَنْ يُكرمَنا بحصولِ النفعِ الخاصِّ والنفعِ العامِّ بهاذا الكتابِ ، وأَنْ يُيسِّر أنتشارَهُ ووصولَهُ إلىٰ بلادِ ٱلإِسلامِ والمسلمينَ في أنحاءِ الأَرضِ ، وأَنْ يكونَ مِنَ ٱلمناهلِ العذبةِ التي يرتوي منها أهلُ العِلمِ ويُعوَّلُ عليها ويُرجَعُ لَها ، وأَنْ يجزيَ كلَّ مَنْ ساهمَ وأعانَ في إخراجِ هاذا الكتابِ بالخيرِ الكثيرِ ، والرزقِ الوفير .

وأَسَالُهُ ـ سبحانَهُ ـ أَنْ يجعَلَ العِلمَ حُجَّةً لنا لا حُجَّةً علينا ، وأَنْ لا يَحرمَنا خيرَ ما عندَهُ لِشرِّ ما عندنا ، إِنَّه وليُّ ذلكَ والقادرُ عليهِ . وآخِرُ دعوانا أَنِ ٱلحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، سبحانَ ربِّكَ ربِّ العزَّةِ عمَّا يصفونَ ، وسلامٌ علىٰ للهِ ربِّ العالمينَ ، وصلامٌ علىٰ اللهُ علىٰ سيِّدنا محمَّدِ وآلهِ المرسلينَ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، وصلىٰ اللهُ علىٰ سيِّدنا محمَّدِ وآلهِ وصحبهِ وسلَّمَ .

الناسي

في ليلة ٢٤ من رمضان المبارك عام ١٤٢٠ هـ ١ من كانون الثاني عام ٢٠٠٠ م

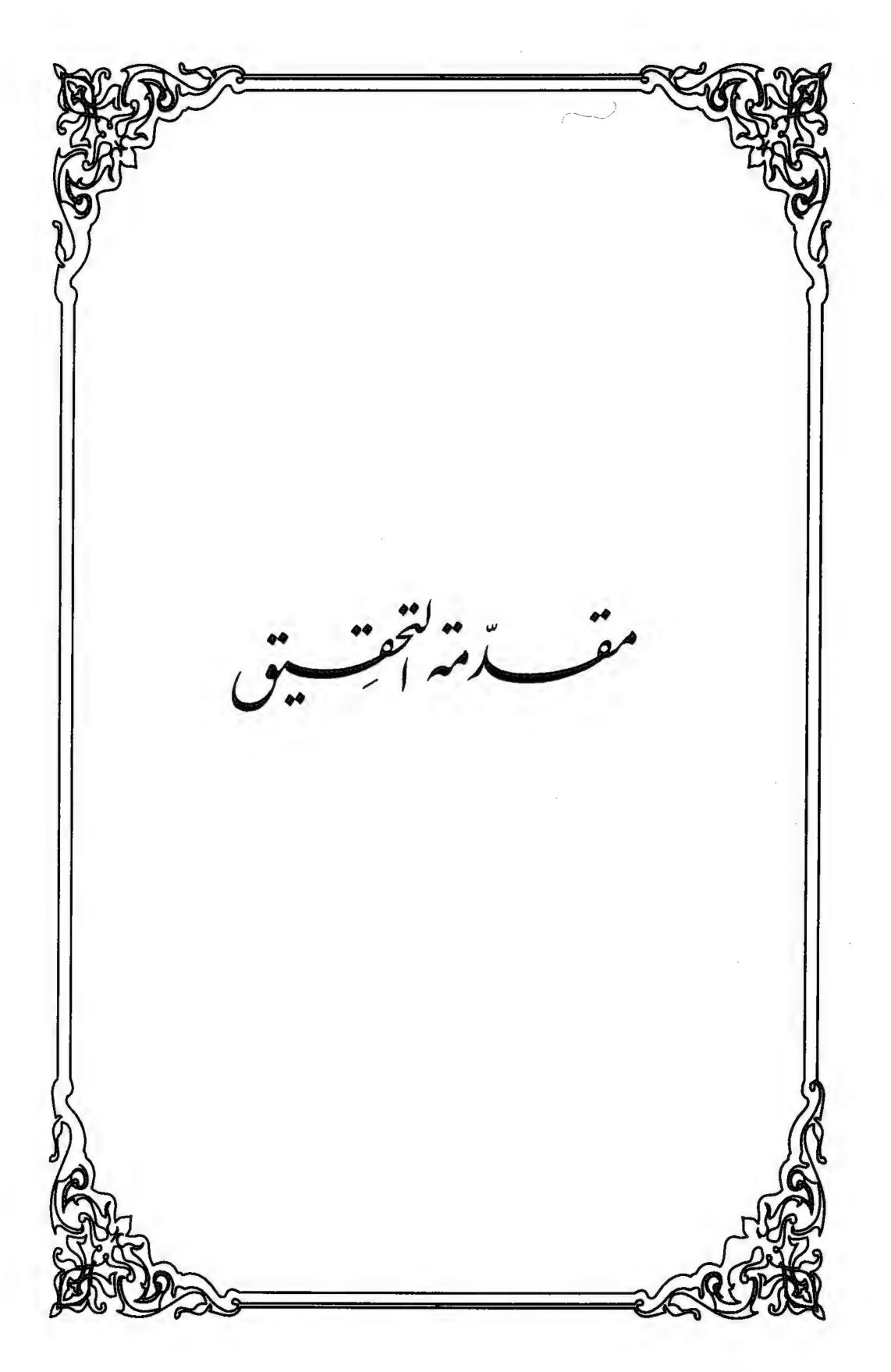

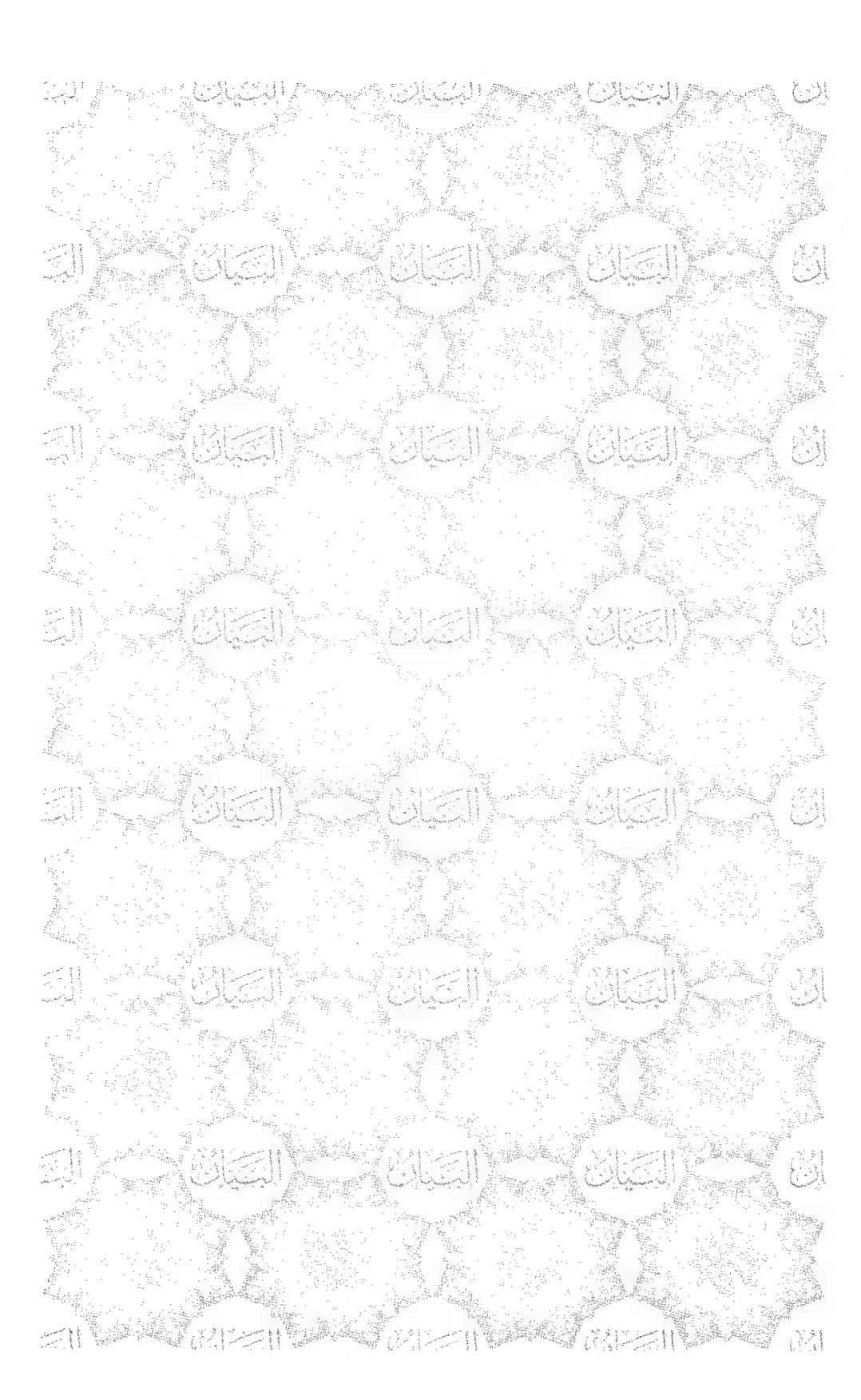

## بِنِيْ إِلِّيْ الْمِيْ الْمِيْ

### عهيد

الحمدُ لله بارىء البريّاتِ ، وغافرِ الخطيئاتِ ، وعالمِ الخفيّاتِ ، المطّلعِ على الضمائرِ والنيّاتِ ، الذي خلق الإنسانَ ، وعلّمهُ البيانَ ، وألهمهُ التبيانَ ، وتمّمَ عليه المجودَ والفضلَ والإحسانَ . أحاطَ بكلِّ شيء علماً ، ووسعَ كلَّ مخلوقاتِهِ رحمة وحلماً . لا تغيّرُهُ الأعصارُ ، ولا تتوهمهُ الأفكارُ ، وكلُّ شيء عندَه بمقدارِ . أتقنَ ما أبدعَ وأحكمهُ ، وأحصىٰ كلَّ شيء وعَلِمهُ ، وخصَّ بالعلم مِنْ خلقِهِ مَنْ كرّمهُ . وخصَّ عباده المؤمنين على النّفيرِ للتفقّه في الدّين ، فقال وهو أصدقُ القائلينَ : ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَآلِهُ لَم يَلِيقَهُوا في الدّينِ ﴾ [التوبة : ١٢٢] ندبهم إلى إنذارِ بريّبِهِ ، ومنحهم ميراثَ أهل نبوّبِهِ ، ورضيهم للقيام بحجّبِهِ ، واختصّهم من بينِ عبادِهِ بخشيبِهِ ، فقالَ جلَّ أهل نبوّبِهِ ، ورضيهم للقيام بحجّبِهِ ، واختصّهم من بينِ عبادِهِ بخشيبِهِ ، فقالَ جلَّ شَانُهُ : ﴿ إِنّما يَخْشَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمُ وَاللّهِ مَ والرجوعِ إليهم بعموم قولهِ جلَّتْ عظمتُهُ : ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ الذِّرُ إِن كُنتُمُ اللهُ لا يقبضُ العلم انتزاعاً ينتزعُهُ من الناس ، ولكن يقبضُ العلم القيلم ؛ هضلوا ، وأضلوا » وأذا لم يَبقَ عالمٌ اتّخذَ الناسُ رُؤوساً الناسُ ، ولكن يقبضُ العلم بقبضِ العلماء ، حتَّى إذا لم يَبقَ عالمٌ اتَّخذَ الناسُ رُؤوساً جُهّالاً ، فشئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلّوا ، وأضلّوا » () .

وللتنويه بعظمة حقّ الفقهِ في الدين قال ﷺ : « مَنْ يردِ الله بِهِ خيراً يفقههُ في الدينِ » (٢) . وقال ﷺ حاضًا على التعليم : « من سُئلَ عن علم فكتَمَهُ ألجَمَهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما البخاري (۱۰۰)، ومسلم (۲۲۷۳) في العلم؛ وابن ماجه (۵۲) في المقدمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن معاوية رضي الله عنهما البخاري (٧١) في العلم ، ومسلم (١٠٣٧) في الزكاة . =

بلجام من النار يوم القيامة "(). وقال أيضاً: "إن الناس لكم تبع، وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً" (٢). وصلًى الله على سيدنا محمّد المصطفى، وصفيّه المُرتضى، وحبيبه المُجتبى، نبيّ الرحمة ، الداعي إلى ربّه بالحِكمة ، والكاشف برسالتِه جَلابيبَ الغُمَّة ، والمبعوث إلى خير أمة أخرجت للناس. أرسله بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وعلى آله الأبرار ، وأصحابه الأخيار ، مِن المهاجرين والأنصار وسكم تسليماً.

أما بعدُ : فإنَّ اللهَ جلَّ ذكرهُ ، برحمتِهِ وطُولِهِ ، وقوتِهِ وحولِهِ ، ضمنَ بقاءَ طائفةٍ من هذهِ الأمةِ على الحقِّ لا يضرُّهُم من خَذَلَهم ، حتَّى يأتي أمرُ اللهِ وهُم على ذلكَ (٣) ، وجعلَ السَّببَ في بقائِهم بقاءَ عُلمائِهم ، واقتداءَهُم بأئمَّتِهم وفقهائِهم ، وجعلَ أمرَ هذه الأمةِ مع علمائِها ، كالأُممِ السّالفةِ مع أنبيائِها ، وأظهرَ في كلِّ طبقةٍ من فقهائها أئمةً يُقْتدى بهم ، ويُنتهى إلى أمرِهم ، وجعلَ في سلف هذه الأمَّةِ أئمَّةً

وروىٰ عن أبي هريرة الدارقطني في « السنن » ( ٧٩ /٣ ) : « ما عُبدَ اللهُ بشيء أفضلَ من فقه في دينٍ ، ولفقية أشدُّ على الشيطانِ من ألف عابدٍ ، ولكلِّ شيء عمادٌ ، وعمادُ هذا الدين الفقهُ » فقال أبو هريرة : ( لأنْ أجلسَ ساعةً فأفقهَ ، أحبُّ إليَّ من أن أحيى ليلةً إلى الغداةِ ) . قال في « التعليق المغني » : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه يزيد بن عياض . قال في « التقريب » كذبه مالك وغيره ، وروى له الترمذي وابن ماجه . ، وفي الباب :

عن ابن عباس روى الترمذي (٢٦٨٣)، وابن ماجه (٢٢٢) : «فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد» وقال الترمذي : غريب.

وعن ابن مسعود موقوفاً روى الطبراني في «الكبير»: (المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة).

وروى الدارقطني في «السنن» (٣/ ٨٠) عن علي ورفعه: «الأنبياء قادة، والعلماء سادة..» وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف.

قادة: يقودون الناس بالعلم والموعظة. سادة ـ جمع سيد ـ: من يفوق قومه بالخير والشرف.

<sup>(</sup>١) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود (٣٦٥٨) ، والترمذي (٢٦٥١) في العلم وحسنه .

<sup>(</sup>۲) رواه عن أبى سعيد الترمذي (۲۵۲) في العلم بإسناد ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة عن أحد عشر من الصحابة . انظر لذلك : « الفتح الكبير »
 (٣/ ٣٢١ و٣٢٢) .

من الأعلام ، مهَّدَ بهم قواعدَ الإسلام ، وأوضحَ بهم مشكلاتِ الأحكام ، اتَّفاقَهم حجّةٌ قاطعةٌ ، واختلافُهم رحمةٌ واسعةٌ (١) ، تحيا القلوبُ بأخبارِهم ، وتحصلُ السعادةُ باقتفاءِ آثارِهم ، واختصَّ منهم جَماعةً أعلىٰ قدرَهم ومناصبَهم ، وأبقى ذكرَهم ومذاهبَهم ، فعلىٰ أقوالِهم مدارُ الأحكام ، وبمذاهبهم يأخذ فقهاءُ الإسلام ، على مرورِ الزمانِ والأيامِ. ومن هؤلاءِ : الإمامُ العمرانيُّ صاحبُ هذا السِّفْرِ العظيم الذي نقدمُهُ للقراء لأوَّلِ مرةٍ ، وهو من أجلِّ كتبِ الفقهِ التي انتهتْ إلينا من تراثِ فقهائِنا السابقينَ لِمَا حَواهُ من ترتيبٍ ، وتنقيح ، وتوثيقٍ ، وإحكامٍ ، وإحاطةٍ ، وشمولٍ مع حسْنِ سبكٍ ، وقدرةٍ بارعةٍ على غربلةِ مسائلِ الأحكامِ ، وجمعِها ونظمِها وتمحيصها وتنقيدها وبيانِ حالها ، فهو يُبينُ عن سعةِ اطلاع المؤلُّفِ على ما سَبقَه من تواليفَ موضوعةٍ في هذا الباب \_ كما يَدُلُّ على دِرايتِهِ التامَّةِ في هذا الشأنِ : حفظُهُ « للمهذبِ » وغيرهِ من كتبِ الأئمةِ حتى جمع « الزوائد على المهذبِ » ـ وهذه فكرةٌ مبتكرةٌ آنذاك \_ ثم أوضح « مشكلاتِه » وبعد تكرار ه كراتٍ عن ظهرِ قلبٍ ألَّفَ كتابَ « البيانِ » الذي كانَ فريداً في بابَتِه ، حتى جاءَ أئمةٌ بعدَهُ ، اقتفوا أثرَهُ ونهلوا من معينه ، وسلكوا منهَجَهُ ، وبَرَزت مؤلفاتُهم للعيانِ ، فكان فيها التبيانُ ، فصارَ إليها المرجعُ في المشكلاتِ ، وعليها يُعتمدُ في المعضلاتِ ـ وأعني بذلك نوعاً من كتب الفقهِ بما يسمَّىٰ اليومَ: بالفقهِ المقارنِ مثل كتابي أبي محمد عبدِ الله ِبنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ قُدامةً ت سنة: (٦٢٠) هـ في « المغني » ، وأبي زكريا يحيى بنِ شرفٍ النَّواويِّ ت سنة: (٦٧٦) هـ في « المجموع » الذي شرحَ « المُهَذَّبَ » فقد أبانا في

<sup>(</sup>۱) ويروى في هذا المعنى: « اختلاف أمتي رحمة » قال عنه مُلاَّ عليُّ القاري في « الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » (۱۷): لا أصل له . والمراد به الاختلاف بين الأئمة الأعلام في الفروع التي مبناها الاجتهاد الصحيح ؛ لأن الله لم يجعل على المسلمين في الدين من حَرج لطفاً وإكراماً ، فكان في ذلك توسعةٌ على المكلفين وإنعاماً .

قال عمر بن عبد العزيز : ما سرني لو أن أصحاب محمَّدٍ لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا الم تكن رخصة .

قال السيوطي : وهذا يدلُّ على أنَّ اختلافهم في الأحكام ، والله أعلم .

كتابيهما ما اختُلفَ فيه ، ومَا أُجمِع عليه غالباً ، وذكرا لِكلِّ إمام ما ذهبَ إليهِ ، تبرُّكاً بذكرِهم ، وتَعريفاً لمذاهبهم ، كما أشارا إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار ، واقتصرا من ذلك على المختار ، مع ما نسبا من الأخبار إلى كتب أئمة علماء الآثار ، لتحصل الثقة بمدلولهما ، وليُميزَ القارىء بين صحيح الأدلة من معلولها ؛ فيعتمدَ على معروفها ، ويُعرض عن مجهولها ، وهذا كلُّه تراه جليباً في كتاب « البيانِ » الذي أراد أن يكونَ فيه فقه المسلمينَ كافَّة فهو يذكرُ أقوالَ علماء الصحابة والتابعين ، وعلماء الأمصار المشهورين ، والأئمة المتبوعين ، ويحكي أدلة كلُّ منهم ، وإذا ما رجح مذهب الشَّافعيِّ - في كثيرٍ من المسائل - فإنه لا يَنتقصُ غيرَه ، ولا يحملُه التعصُّبُ على كِتمانِ شيء من أدلتِهم ، ولا يتكلفُ الطعنَ فيها كما يفعلُ أهلُ الجُمودِ وقلة الأدبِ من المقلِّدين .

تميز أسلوبه رحمه الله في هذا الكتاب بأنه افتتح كلَّ كتابٍ أو بابٍ بأدلةِ الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والقياسِ إذا وجدت . لخَّصَ مذاهبَ فقهاءِ ومجتهدي المسلمينَ مع أدلِتها . ذكر أغلبَ مهماتِ المسائلِ في المذاهبِ فأغنى عن الرجوعِ إلى كتبِهم . كفى مهمة مراجعةِ كتبِ السننِ والآثارِ لمعرفةِ مذاهبِ الصحابةِ والتابعينَ ، بين مسائلَ الإجماع والخلافِ ، والأقوالَ والأوجة .

كان مدارُ تثبيتِه الحكمَ على الدليل وصحته ، أو على القياسِ عندَ فقدِه ، فجاءَ بحقّ فيه الغاية القصوى في بيان التحقيق والدراية والفتوى، ولا يخفى أنه أحد كنوز التراث العلمي الضخم الذي يُعدُّ مصدر فخر واعتزاز للأمة ليُروي عطش الظمأى من طلاب العلم والمعرفة.

فجاء هذا الكتابُ كما قيل: بَحرُ زاخرةٌ أمواجُه، وبَرُّهُ وعْرةٌ فِجاجُه، أسأل الله أن يجعلهُ لي ذخراً، ويعظم لي به أجراً. ولم آلُ جُهداً في تحقيقِ هذا الكتابِ والله الموفق - في إجمالِ الطلبِ، وابتغاءِ الأرَبِ، وأن يجعله قدوة للباحثين والناشرين، وبخاصة كتب الفقه الإسلامي على نحو هذا المضمار الفاخر. بهذه الحلة القشيبة.

ولله المنعم المتفضل الحمدُ ملءَ السماواتِ والأرضِ وملء ما يشاءُ من شيءٍ

بَعْدُ ، فهو أَهلُ الثناءِ والمجدِ ، على جزيلِ طَولِهِ وإنعامهِ ، وإليه المفزعُ في الإسعادِ بالزُّلفَى يومَ المعادِ ، والأمنِ من الفزعِ يومَ التنادِ ، وأن يُوزعني شكرَ ما مَنحنيهِ من الهدايةِ ، وجَنبَنيهِ من الغوايةِ ، وآتانيهِ من نعمةِ الفهمِ والدِّرايةِ ، وإليه أرغبُ تعالى أن يجعلَ للناشرِ والناظرِ وجميعِ الذينَ عملوا فيهِ ـ قليلاً أو كثيراً ـ عطاءً يتصلُ طارِفُهُ وتليدُهُ ، ولباساً لا يبلى جديدُهُ ، وذُخراً لا يفنى عتيدُهُ ، وحَباءً دائماً يورقُ عُودُه ، وتثمرُ وعودُه ، فإنه على ما يشاءُ قديرٌ ، وبالإجابةِ جديرٌ .

\* \* \*

## الفِقةُ نشأتهُ وَأَهْمِيَّتُهُ وَمَذَاهِبُهُ

أرى لِزاماً عليَّ في هذا الكتابِ أن أشير إلى الفقهِ ونَشأتِه وأهميتهِ ؛ لأنَّه يتناولُ حَياةَ الفردِ والمجتمعِ والدولةِ ، وما يتعلَّقُ بحقِّ الخالق سبحانه وتعالى ، وحقِّ المخلوقين ، ومذاهبِ أهلِ العلم فيه فأقول :

الفقهُ لغةً : هوَ العِلمُ بالشيءِ والفَهمُ لَه ، والفطنةُ فيهِ ، وكانَ يُطلَقُ على ما يسمَّىٰ بالعقائدِ وبأحكامِ الفُروع .

واصطلاحاً: العِلمُ بالأحكام الشرعيَّةِ العمليَّةِ المكتَسبَةِ ، أو المستنبطةِ مِنْ أَدلَّتِها التفصيليَّةِ .

والفقية : هو العالمُ بالأحكام الشرعيّةِ .

والأحكامُ الشرعيةُ : هي خطابُ الله ِجل جلاله المتعلّقُ بأفعالِ المكلّفينَ طلباً أو تخييراً أو وضعاً .

#### نشأة الفقه:

تعودُ البُذورُ الأولىٰ لنشأةِ الفقهِ إلى بعثةِ النبيِّ عَلَيْ قبلَ الهجرةِ بثلاثَ عشرةَ سنة ولم يتوفر في هذه المدة شأن يذكر من الناحية التشريعية الفقهية ؛ لأنها انقضَتْ في الدعوةِ إلى تصحيحِ العقيدة ، وتقويمِ الأخلاقِ ؛ لتهيئةِ النفوسِ لتلقي التشريعِ والعملِ به على الوجهِ الصحيحِ . ثُم جاءتِ الفترةُ الثانيةُ بعدَ الهجرةِ واستمرتْ عشرَ سنينَ وفيها بدأ تكوينُ نَواةِ الدولة الإسلاميةِ وظهرتِ الحاجةُ إلى الأحكام الفقهيةِ ، ومع ذلك لا نستطيعُ أن نصفَ هذا العصرَ بأنهُ عَصرٌ اجتهاديٌّ فقهيٌّ بالمعنى الدقيقِ ؛ لأن التشريعَ كانَ يُوحي بهِ اللهُ تعالىٰ إلىٰ رسولِهِ بقواعدَ عامَّةِ ، وأحكامٍ مُجملةٍ على الأن التشريعَ كانَ يُوحي بهِ اللهُ تعالىٰ إلىٰ رسولِهِ بقواعدَ عامَّةٍ ، وأحكامٍ مُجملةٍ على

أن يتولَّى ﷺ شأنَ التفصيلِ والتبيينِ لها بسنتهِ وهديه ، وعمله . ونَستطيعُ أن نقول : إن الرسولَ ﷺ لم يكنْ بحاجةٍ إلى الاجتهادِ بالمعنى الخاصِّ ، وإن كان أحياناً يَجتهدُ بالمعنى العامِّ في التطبيقِ القَضائيِّ وشؤونِ الحربِ والسياسة بالإضافةِ إلى الاجتهادِ في بعضِ الجُزئيّاتِ ولو في الصورةِ والمظهرِ ، كمسألةِ المرأةِ التي جاءت تشتكي أمرَ زوجها وتَسألُه عن حكم الله فيما صدر منه حينَ قالَ لها : أنتِ عَليَّ كظهرِ أمِّي ، إلا أنّ هذا النوعَ لا يعَدُّ مَصدراً تشريعياً ؛ لأنّهُ يَدورُ على أمرين :

إِمّا أَن يُقرَّهُ الوحيُ فيكونَ المصدرُ من الله ِجلتْ عظمتهُ . وإما أن لا يقرَّه عليه بأن ينزلَ الوحيُ بخلافهِ ، وعلى كلِّ فقد كان يَسنُّ للناسِ الأَحكامَ في أمرين :

العباداتُ: التي الغَرضُ منها: التقرُّبَ إِلَىٰ اللهِ تعالى ، والتكليفُ فيها تعبديٌّ ثابتٌ لا يختلفُ باختلاف البيئاتِ والأزمنةِ .

ومهمتُّها: ترويضُ النفسِ على الطاعةِ ، واحتمالِ المَشاقِّ ، وترتيبُ العلاقةِ بينَ العبدِ وخالقهِ ، والمحافظةُ على الوقتِ ، وشكرُ الله سبحانه على آلائهِ ونعمه .

والمعاملاتُ: التي الغَرضُ منها: تنظيمَ شؤونِ المجتمعِ الإنسانيِّ في كلِّ ما تَدعو إليهِ المدنيَّةُ الطبيعيةُ للإنسان ، حتَّىٰ يكونَ علىٰ وَجهِ يَكفلُ الحياةَ الحضاريَّةَ الراشدةَ ، وعليه فإنَّ كثيراً من الأحكام جاءتْ مسجَّلةً في القرآنِ والسُّنَّةِ علىٰ وَجهِ الإجمالِ ، حتَّىٰ يكونَ لأُولي الأَمرِ مِنْ أَهلِ العِلمِ الاستنباطُ والتصرُّفُ بوضعِ الأحكام بحسبِ ما يَتَّفقُ ومصالحِ الناسِ ويسايرُ أعرافَهُم ، واستمرتْ هذه الحالُ مدة حياتِه ﷺ واستمرت ثلاثاً وعشرينَ سنةً إلى انتقالهِ إلى الرفيقِ الأعلى .

ولا يخفى علىٰ كلِّ دارس بصيرٍ أَنَّ الفِقة الإسلاميَّ بمصادرِهِ المرنةِ قد أَلْبَسَ كلّ شيءٍ من أمورِ المسلمين ثَوبَ التَشريعِ ، واستَنتجَ الفقهاءُ على مرِّ الأجيالِ المتعاقبةِ أحكاماً لِكلِّ وَضعِ وشَأْنٍ مِنْ أحوالِ البَشرِ ؛ لتُرَتِّبَ لِتصرُّفاتِهمْ أُصولاً تُتَبَعُ ، وقواعدَ يُقاسُ عليها ، مِمَّا جعلَ صلاحيتَهُ تتوافق مع كلِّ زمانٍ ومكانٍ . ثُم جاءتْ فَترةُ الصحابة رضي الله عنهم :

#### الفقهُ في عهدِ الصحابةِ:

بقيَ الفقهُ على حالتِهِ الأولىٰ إلى أن تولَّىٰ الصحابةُ الكرامُ جميعَ المهامِّ مِنْ بعدِهِ ﷺ ، وبدأ الفتحُ الإسلاميُّ ، وخضعتْ لحُكم الإسلامِ أَممٌ ذواتُ حضاراتٍ ، وامتزجتْ داخلَ الأُمَّةِ عناصرُ مختلفةُ الجِبِلَّةِ والعاداتِ ، مِنْ أَقوامٍ وأجناسِ ، إضافة إلى تفاوت المدارك والعقولُ ، وتشعُّبِ المعارفِ والعلوم ، فظهرتِ الحاجةُ مُلِحَّةً لدفع العلماء من الصحابة نحوَ الاجتهادِ والتفكيرِ ؛ لتعريفِ أحكام تلكَ الأمورِ التي عَرضتْ لَهم وبيانِ حُكم الله تعالىٰ فيها ، فرسَمُوا أسساً ومنهاجاً للاجتهادِ ، واضعينَ نُصِبَ أَعينِهِم مُرونةً هذا الدِّينِ الحنيفِ، وأَنَّ شرعَ اللهِ شاملٌ كاملٌ، يَستوعبُ العصورَ باختلافِها ، ويحتوي مستجدَّاتِ الأَحداثِ ومُجرياتِها ، فكانوا إذا عَرضتْ لهم حادثةً . . سارعوا إلى كتابِ الله ِ لا يبغونَ عنهُ بديلاً ، فإنْ لَم يَجدوا حاجتَهُم في كتابِ اللهِ \_ عزَّت قدرتهُ \_ اتجهوا نحو السُّنَّةِ النبويَّةِ الشريفةِ يَستقونَ منها الأحكامَ الشرعيَّةُ ، كما كانوا في عَهدِهِ عَيْكِيَّ يشهد لذلك ما وقع لمعاذِ بنَ جبل ـ رضي الله عنه ـ حينما أرسلَهُ قاضياً إلى اليمنِ ، فقدْ قالَ لَهُ ﷺ : ﴿ بِمَ تَقْضِ ؟ » قال : بكتابِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ ﴾ قَالَ : فبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . قَالَ : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ » قالَ : أَجتهدُ رَأْيِي ولا آلو ، فقالَ النبيُّ ﷺ : « الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِيْ رَسُوْلَ اللهِ »(١) . ومثلُ ما حدَثَ مع سعدِ بنِ معاذٍ فإنهُ قضى بينَ يدي رسول الله ﷺ في أسرى بني قُريظةَ حيثُ قالَ : ( أَن تُقتلَ مقاتِلتُهم ، وتُسبَى ذَراريهم) فأقرَّهُ رسولُ الله ﷺ وقالَ له: « قضيتَ بحكم الله ِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن معاذ أبو داود ( ٣٥٩٢) و ( ٣٥٩٣) في الأقضية ، والترمذي ( ١٣٢٧) و ( ١٣٢٨) في الأحكام وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل ، وفيه أبو عون الثقفي : اسمه محمد بن عبيد الله ، وذكره ابن القيم في « إعلام الموقعين » ( ٢٠٢١) وصححه . وسيأتي الكلام عليه مطوّلاً في الأحكام . آلو : أقصِّر أو أبطىء .

وفيه: إثبات القياس على منكريه، وإيجاب الحكم فيه. (٢) أخرجه عن أبي سعيد البخاري (٢١١٤) في المغازي.

وكان ﷺ قبلها قد دَعاهم إلى الخروج لغزو بني قريظة وقالَ لهم : « لا يُصَلِّينَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قُريظَة » فخرجُوا مسرعِينَ ، فأدركَ بعضُهم العصرَ في الطريقِ ، فاختلفوا واجتهدوا في قوله ﷺ ، فقالَ بعضُهم : لا نصلِّي حتى نأتيهُم ، وقالَ بعضُهم : بل نصلِّي منهم (١) .

ثم إنهم إذا لم يجدوا نصّاً في كتابِ الله عزّ شأنه ولا في سُنَّةِ رسولِ الله عَلَيْةِ. . أَعملوا عقولَهم ، واجتهدوا في آرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم .

وقد سلكَ الصحابةُ رضي الله عنهم في الاجتهادِ طريقَينِ : الأوَّلُ يُمليهِ القياسُ ، والثاني تمليهِ المصلحةُ .

فُوْجِدَ منهُم مَنِ اشتُهرَ بالاجتهادِ ومهّد لمدرسةِ الرأي على منهاجِ القياسِ ، معَ الأَخذِ أَحياناً بالمصلحةِ ، ومِنْ هَؤلاءِ الذين دوّن عنهم الفقه :

عبدُ الله بنُ مسعودٍ (٢) ، وعليُّ بنُ أبي طالب (٣) ، فورَّثا فقهاءَ الكوفة مِنَ التابعِينَ ومَنْ جاءَ بعدَهُم مِنَ الأَئمةِ المجتهدِينَ ذلكَ المنهجَ مِنَ الاجتهادِ بالرأي .

ووُجِدَ مِنَ الصحابةِ مَنِ اشتُهِرَ بالاجتهادِ عنْ طريقِ المصلحةِ ، وفي مقدمتِهم : عمرُ بنُ الخطابِ ، خصوصاً إذا كانَ موضوعُ الاجتهادِ يتعلَّقُ بإدارةِ الدولةِ وتسييرِ أُمورِها ، كما يظهرُ ذلكَ صريحاً في كتابِ القضاءِ حيثُ صدَّرَهُ عمرُ بقوله : ( القضاءُ سُنَّةٌ مُتَّبِعَةٌ ) .

ومِمَّا ينبغي أن نشيرَ إليهِ هاهنا: أنَّ آراءَ الصحابةِ لا يمكنُ اعتبارُها آراءً عقليَّةً خالصةً ، بل هي مقتبَسةٌ مِنْ فقهِ الرسولِ ﷺ ؛ ذلك أنَّ الذينَ اشتُهروا بكثرةِ الإِفتاءِ بالرأي كانُوا ممنْ طالتْ صحبتُهم معَ رسولِ اللهِ ﷺ ، كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليِّ بالرأي كانُوا ممنْ طالتْ صحبتُهم معَ رسولِ اللهِ ﷺ ، كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري (٤١١٩) في المغازي .

<sup>(</sup>٢) قال د . فؤاد سزكين في « تاريخ التراث » ( ١٢/٢ ) عنه : ويعدُّ أول من يمثل هذا المبدأ الفقهي : هو الصحابي عبد الله بن مسعودت : ( ٣٢ ) هـ .

<sup>(</sup>٣) العَلَم الشهير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المتوفى سنة: (٤٠) ه. .

وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ (١) . وغيرهِمْ مِنْ فقهاءِ الصحابةِ .

ويجبُ أَنْ نَقرِّرَ أَيضاً : أَنَّ الصحابةَ الذينَ اجتهدوا بآرائِهم كَانُوا حريصِينَ علىٰ أَنْ تكونَ آراؤُهم سُنناً متَّبَعةً ، لا دِيناً يُعتنَقُ ، ولَقدْ صرَّحَ بذلكَ الفاروقُ عمرُ بقوله :

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الرَّأِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَصَيْباً ؛ لأَنَّ اللهَ كَانَ يُرِيهِ ، وإنَّما هُوَ مَنَّا الظَنُّ والتَكُلُّفُ ) .

وبقولهِ رضيَ اللهُ عنهُ : ( السنَّةُ ما سَنَّهُ رسولُ اللهِ ، لا تجعلوا خطأَ الرأي سنَّةً للأُمَّةِ ) .

فالصحابةُ الكرامُ وإنْ كانوا يجتهدونَ بآرائِهم إلاَّ أنَّهم كانُوا يَنظرونَ إليها علىٰ أنَّها ظلُّ راحجٌ عندَهم ، وهي تَقبلُ الخطأَ والصوابَ ، إلاَّ أنَّنا سنجدُ كيفَ أنَّ أكثرَ الفقهاءِ قدَّروها ولم يخالِفُوها ، وإنْ خالفوا بعضها . وافقُوا بعضها الآخرَ ، فلا يَخرجونَ عَنْ أقوالِ الصحابةِ بمجموعِهم ، وإن خالفوا بعضهم فقد اتبعوا البعضَ الآخرَ .

ومِنْ بعدِ الصحابةِ الكرامِ جاءَ عصر التابعينَ الَّذينَ وَجَدوا بينَ أَيديهِم ثُروتَينِ عظيمتينِ مِنَ الروايةِ والاجتهادِ الفقهيِ ، فعملُوا علىٰ الجمعِ بينَ هاتينِ الثروتينِ

يرى الزهري أن المعرفة بقوانين ونظام الميراث كانت ستضيع لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض ودونها وحفظها لرأيت أنها ستذهب من الناس . وله أيضاً كتاب آخر عنوانه : «كتاب في الديات » . وتوفي سنة: (٤٥) هـ . وقد جمع في فقه كلِّ من المذكورين «موسوعة» د . قلعه جي .

<sup>(</sup>۱) أما الصحابي زيد بن ثابت بنِ الضحّاكِ الأنصاريُّ ، فقد حضر إلى النبي على وهو في الحادية عشرة من العمر ، وكان حفظ آيات من القرآن الكريم . وعمل بعد ذلك كاتباً للوحي عند النبيُّ ، وكان نابغة موهوباً ، حتى أنه تعلم اللغة السريانية \_ بناء على رغبة الرسول \_ في مدة وجيزة ليقرأ الرسائل الموجهة إليه ، قال له : « تعلم كتاب العبرانية ، أو قال : السريانية » وروي أنه : لما قدم رسول الله على المدينة ، قال له : « تعلم كتاب اليهود ، فإني والله ما آمن اليهود على كتابي » . واستطاع بعد فترة قصيرة أن يقرأ التوراة ، وذلك لفطنته ومعرفته الواسعة ، وعهد إليه الخلفاء الراشدون بالأمور الهامة في الإدارة ، وكانوا يعدونه أيضاً أحسن من يعرف ( علم الفرائض ) ، وصاحبَ الخليفة عمر في موقعة اليرموك ، وتولَّىٰ فيها تقسيم الغنائم ، واختاره الخليفة عثمان ليشارك في جمع القرآن .

يُساعِدُهم في ذلكَ أنَّ كلَّ تابعيِّ كانَ تلميذاً لصحابيٍّ أو أكثرَ . ولَم يَقفوا عندَ هذا القدرِ ، بلْ كانُوا يجتهدونَ فيما ليسَ فيهِ نصُّ مِنْ قرآنٍ أَو سُنَّةٍ أو إجماع أو لَم يكن للصحابةِ رأي فيهِ .

وفي ظروف معيَّنة من تاريخ الأمَّة في تلكَ الفترة ظهرتْ الحاجةُ لتدوينِ الصحيحِ الثابتِ مِنَ الأَحاديثِ النبويَّةِ الشريفةِ (١) وغيرها ، وبذلكَ اتَّسعتِ الفُرجةُ وانفرَجَتِ الزاويةُ في منهاجِ التابعِينَ رضيَ اللهُ عنهُم حتَّىٰ ظهرَ نوعانِ منَ الفقهِ ؛ فقهُ الرأي وفقهُ الأَثر ، ونؤكدُ هنا :

(۱) وكذا بعض كتب الفقه كما قال د . فؤاد سزكين في "تاريخ التراث " (۷/۲) : تشير الدراسات الحديثة إلى خبر لهشام بن عروة يقول : بأن كثيراً من كتب الفقه كانت في حوزة أبيه عروة بن الزبير في يوم الحرَّةِ (٢٦ أو ٢٧) من ذي الحجة سنة : (٦٣) هـ ، وأنها احترقت جميعاً ، وأنه حزن لذلك حزناً شديداً .

ثم قال: وهناك معلومات تقول: بأن بعض القضايا الفقهية كانت قد دونت في عهد الرسول والصحابة. وهناك معلومات أخرى تقول: بأن عدداً من الأحكام المدونة كانت متداولة بين صحابة الرسول في القرن الأول الهجري. وعندما تولّى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزت: (١٠١) هـ الحكم في المدينة \_ المنورة \_ بحث عن مدونتين قديمتين عرفت كل منهما باسم: « كتاب الصدقات » ، دونت إحداهما في عهد الرسول ، ودونت الأخرى في عهد عمر بن الخطاب. وعندما وجد عمر بن عبد العزيز الكتابين أمر بنسخهما.

وروى عمرو بنُ حزم بنِ زيدٍ رسالةَ النبيِّ ﷺ إليه ، وكانت تتناول الفرائض والزكاة والديات ، وقد دخلت هذه « الرسالة » فيما بعد في المدونات الفقهية لأبي داود والنسائي وغيرهما .

وذكر حفيدهُ عمرٌو: أنه وجد بعد وفاة جدِّهِ صحيفة في غِمد سيفه ، وكانت حول الضرائب الواجبة على امتلاك الماشية .

ونستطيع أن نعتبر أول دراسات فقهية بمعنى الكلمة تلك التي ظهرت أثناء حركة الجمع والتأليف ، ومؤلفوا هذه الدراسات هم : من متأخري الصحابة . وقد ذكر لنا المؤرخ المصري ابن يونس المتوفى سنة : (٣٤٧) هـ . مثالاً ممتازاً يوضح ذلك ، فقد كان التلاميذ يروون عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ومنهم حسين بن شُفَيّ بن ماتع الأصبحي ت سنة : (١٢٩) هـ الذي روى عنه في مصر كتابين أحدهما بعنوان : « قضى رسول الله على في كذا ، وقال رسول الله على كذا » والكتاب الآخر ، بعنوان : « ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة » .

ويعد زيد بن ثابت من أوائل الفقهاء المشاهير ، ويبدو أنه كان قد جمع مثل هذه الكتب .

أنَّ أساسَ الاختلافِ لم يكنْ في أصلِ الاحتجاجِ بالشُّنَّةِ أَو قَبولِها ولزومِ الأخذِ بِها إِنْ ثبتتْ ، بلِ الأساسُ في مقدارِ الأُخذِ بالرأي وتَفريعِ الأَحكامِ تحتَ سُلطانِهِ أَحياناً .

فأهلُ الأَثْرِ كانوا لا يأخذونَ بالرأي إلاَّ اضطراراً ، ولا يُفرِّعونَ في المسائلِ .

أُمَّا أُهلُ الرأي فإنَّهم كانوا يُكثرونَ مِنَ الإفتاءِ في المسائلِ بالرأي (١) . ما لَم يصحَّ لَديهِم حديثٌ فيما يجتهدونَ فيهِ ، وكانَ البعضُ لا يكتفي بوضعِ أَحكام لِلوقائعِ ، بلْ يَفرضونَ فيما يُجتهدونَ فيهِ ويضعونَ لَها أحكاماً بآرائِهم مقيَّدَةً بقواعدَ مقتبسةٍ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ .

وأمّا ما تتناقلهُ الألسنةُ مِنْ أَنَّ أَهلَ الحديثِ أَكثرُهُم بالحجازِ ، وأَكثرَ أَهلِ الرأي بالعراقِ ، وأَنَّ أَهلَ الحجازِ كانوا يَرمونَ فقهاءَ العراقِ ببُعدِهم عَنِ السُّنَّةِ وأَنَّهم يُفتونَ في الدِّينِ بآرائِهم ، وفقهاءَ العراقِ يُنكرونَ ذلكَ . . فبيانُهُ والتحقيقُ فيهِ أَنَّ الرأي والحديث كانا بالعراقِ وكانا بالمدينةِ كذلكَ إلاَّ أَنَّهما يفترقانِ في أمرينِ :

أحدُهما : أَنَّ مقدارَ الرأي كانَ عندَ أَهلِ العراقِ أَكثرَ منهُ عندَ أَهلِ الحجازِ وكانوا يجنحون إلى منهاج القياس فيه .

والثاني : أنَّ الرأي عندَ أهلِ الحجازِ كانَ يسيرُ علىٰ منهاجِ المصلحةِ ، ونتجَ عنْ ذلكَ :

كثرةُ التفريعاتِ الفقهيَّةِ عندَ أَهلِ العراقِ ، والإفتاءُ بِما لم يقعْ مِنْ مسائِلَ مفترضةٍ

<sup>(</sup>۱) قال د . فؤاد سزكين ٢/ ١٣ : قد وصلت إلينا من هذه الفترة الأولى ـ في تاريخ الفقه ـ كتب قليلة نادرة ، وهي :

<sup>-</sup> الكتاب المنسوب لسليم بن قيس الهلالي كان يعيش في عهد الحجاج بن يوسف المتوفى سنة : ( ٩٥ ) هـ .

\_ كتاب « المناسك » لقتادة بن دعامة ت سنة : (١١٨) هـ .

\_كتاب « مناسك الحج وآدابه » لزيد بن على ت سنة : ( ١٢٢ ) هـ .

<sup>-</sup> كتاب « المجموع » لزيد بن على أيضاً .

لاختبارِ الأَقيسَةِ ، وذلكَ ما يُسمَّىٰ بالفقهِ التقديريِّ ، ولم يُوجَدْ ذلكَ النوعُ مِنَ الفقهِ بالمدينةِ ؛ لأنَّ الأَساسَ في منهجِهم كانَ المصلحةَ ، وهيَ لا تتحقَّقُ إلاَّ في الوقائعِ فلا يجيءُ فِيها الفَرْضُ والتقديرُ .

وبذلك نشأت مدرستانِ فقهِيّتانِ عظيمتانِ لكلِّ منهُما خواصُّها ، وإلى جانِبهما مدرسةٌ فقهيَّةٌ في مكَّة تقارِبُ مدرسة العراقِ ، وهكذا تكونتْ مذاهبُ فقهيَّةٌ في كلِّ عُطْرٍ مِنَ الأقطارِ حتَّىٰ صارَ لكلِّ عالِم مِنْ علماءِ التابعِينَ وتلاميذِهم مِنَ الأَئمَّةِ المحتهدِينَ مذهبٌ ، وانتصبَ في كلِّ بلدٍ إمامٌ ؛ مثلُ : شريحٍ ، وقبيصة ، ومكحولٍ ، وحمَّادٍ ، وزيدِ بن أسلمَ ، ويحيىٰ بن سعيدِ بن قيسٍ الأنصاري ، والشعبيّ ، وسعيدِ بن المسيّبِ ، وسالم بنِ عبد اللهِ ، والزهريّ ، وربيعة ، والنخعيّ ، والبصريّ ، وابنِ كيسانَ ، والأوزاعيّ . وغيرُهم كثيرٌ ممَّنْ لَم يأذنِ اللهُ عزَّ وجلّ لمذاهبِهم بالبقاءِ لعِدَّةِ أسبابٍ أهمُّها :

١ ـ عدمُ توفُّرِ البيئةِ العلميةِ الصالحةِ لاحتضانِها .

٢- لِمَا تَسَّمُ بهِ بعضُ هذهِ المذاهبِ مِنْ عجزٍ في أُصولِ استنباطاتِها ؛ كإنكارِ القياسِ مثلاً ، فظلَّتْ حبيسةَ الكتبِ والمصنفاتِ ، تَتناقُلُها أَلسنةُ العلماءِ علىٰ سبيلِ التنويه والاستشهادِ .

#### ومِنْ أصحابِ هذهِ المذاهبِ على سبيلِ الذكرِ لا الحصر:

١- شريحُ بنُ الحارثِ بنِ قيسِ الكنديِّ ، أبو أمية ، أصله من اليمن ، ولد في حياة الرسول ﷺ ولكنه لم يره . تولّىٰ القضاء في عهد الخليفتين عمر وعثمان ، ثم في العصر الأموي ، ظلَّ سنة واحدة في الكوفة ، ثم عاش في البصرة إلى أن عزله الحجاج بن يوسف سنة : (٧٧) هـ . روى شريح عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود وغيرهم . وروى عنه الشعبيُّ ، وابنُ سيرينَ ، وإبراهيمُ النخَعيُّ وغيرهم . ويعد من الفقهاء والقضاة المبرِّزين في صدر الإسلام .

٢ قبيصةُ بنُ ذؤيبِ بنِ حَلْحَلةَ الخزاعي ، ولد سنة : ( ٨ ) هـ بالمدينة ، وكان صحابياً رأى النبي ﷺ ، ولكنه لم يتكلم معه . روى عن قدامى الصحابة ، وعلى

الأخص: عن زيد بن ثابت . واتفقت الآراء على أنه كان ذا مكانة رفيعة بين فقهاء الطبقة الأولى ، كما أنه كان عالماً واسع المعرفة . وفي خريف عمره عاش في قصر الخليفة الأموي بدمشق ، وتولّى الكتابة للخليفة عبد الملك ، وختم باسمه . توفي سنة : (٨٦) هـ .

٣- أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، أصله من الكوفة ، ولد سنة : (٥٠) هـ كان تابعياً . روى عن عائشة ، وأنس بن مالك ، وعن قدامي التابعين ، وكان يعتمد الرأي (١) وتوفي سنة : (٩٦) هـ .

٤- مكحول بن أبي مسلم شهراب الدمشقي ، كان تابعياً روى عن عائشة وأبي هريرة وأبي بن كعب وغيرهم . ومن رواته الأوزاعي ، ومحمد بن إسحاق وغيرهما . كان محدثاً قام برحلات كثيرة ، كما كان أحد الفقهاء المشهورين في عصره توفي ما بين سنة : (١١٢) و (١١٩) هـ .

٥- حمَّاد بن أبي سليمان الأشعري ، أبو إسماعيل الكوفي ، كان تابعياً . روى عن الصحابي أنس بن مالك ، وعن عدد من قدامي التابعين من بينهم : إبراهيم النخَعيُّ ، والشعبيُّ ، وسعيدُ بن جبير ، وسعيدُ بن المسيب . كان من أوائل من أدخلوا الرأي في الفقه بالكوفة . ويعدُّ إبراهيم النخَعيُّ أهم أساتذته ، وأبو حنيفة أشهر تلاميذِهِ . وتوفي حوالي سنة : (١٢٠) هـ .

٦- زيد بن أسلم العدوي ، هو تابعي روى عن عائشة ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله وغيرهم ، ومن رواته ابنه عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، وابن جُريج ، وأيوب السختياني وغيرهم ، وكان من الفقهاء ذوي المكانة العالية بالمدينة ، كما كان مفسراً ، وهو أحد الفقهاء الذين دعاهم الخليفة الوليد بن يزيد إلى دمشق ليسمع آراءهم في قضايا فقهية ، وتوفي سنة : (١٣٦) ه.

٧- ربيعَةُ بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي ، الذي عاش بالمدينة مسقطِ رأسهِ .

<sup>(</sup>١) انظر سلسلة موسوعة فقه السلف للدكتور محمد رواس قلعه جي وفي ذلك « موسوعة فقه إبراهيم النخعي » في مجلدين .

كان تابعياً ، وروى عن الصحابي : أنس بن مالك ، وعن كبار التابعين ، وروى عنه مالك ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، وحمّاد بن سلمة وغيرهم . كان من أصحاب الرأي الذين استخدموه في الفقه عند عدم وجود نص ، ولقد أُطلِق عليه لذلك ربيعة الرأي تقديراً له ، في حين كان أصحاب الحديث يعدونه من أفضل المحدثين ويعارضون اللَّقب السابق . وكان له طوال حياته حلقة دراسية بالمدينة . ومن أحسن تلاميذه مالك . وتوفي ربيعة سنة ( ١٣٦ ) ه .

٨- أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ، من فقهاء وتابعي المدينة ذوي المكانة العالية ، روى عن الصحابي أنس بن مالك وعن عدد من كبار التابعين . روى عنه الزهريُّ ، ومالكٌ ، والأوزاعيُّ . وسفيانُ الثوري ، وشعبةُ وغيرهم . كان قاضياً بالمدينة في عهد الوليد بن عبد الملك عام : (٨٦) هـ ، وبالهاشمية في العراق في عهد أبي جعفر المنصور . توفي بالبصرة سنة : (١٤٣) هـ .

9 مذهبُ الحسنِ البصريِّ ، هوَ الإمامُ الفقيهُ ، الحسنُ بنُ يَسارٍ ، مولىٰ زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه . وُلدَ سنة: (٢١) هـ ، وتولىٰ قضاءَ البصرةِ في أيّامِ الخليفةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، ثم تركهُ ونصَّبَ نَفْسَهُ للإِفتاءِ .

كان رضي الله عنهُ فقيهاً محدِّناً ثقةً عظيماً ، شُبِّهَ كلامُهُ بكلام الأَنبياءِ . وذكرَ ابنُ القيِّم : أنَّ بعضَهُم جمعَ فتاويهِ في سبعةِ مجلداتٍ ضخمةِ (١) ، قالَ عنهُ قتادةُ : واللهِ مَا رأَيتُ رجلاً أَشبهُ رأياً بعمرَ بنِ الخطَّابِ منهُ . واشتُهرَ بميلِهِ إلى التصوفِ والزهدِ ، ورُويَ عنهُ الكثيرُ من المواعظِ . توفيَ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ سَنةَ : (١١٠) هـ بالبصرةِ .

١٠ مذهب عامر الشعبي : هو الإمام الفقية ، عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي ، أبوه عربي وأُمُّهُ مِنْ سبي جَلولاء ، يُكنَّىٰ بأبي عمرو ، ومولده سنة : (١٧) هـ . كانَ أَلمعيًّا في الفقه حتَّىٰ أُطلِقَ عليه علاَّمة التابعين ، قال عنه مكحول : ما رأيت أَفقه منه .

<sup>(</sup>۱) وانظر لذلك: « موسوعة فقه الحسن البصري » في مجلدين . وله في «أعلام المسلمين» ترجمة وضعها د. مصطفى الخن.

وَلِيَ قضاءَ الكوفةِ ، وكانَ مِنْ ميِّزاتِ أُصولِهِ أَنَّهُ كانَ وَقَافاً علىٰ النصوصِ شديدَ التمسكِ بِها ، يَكرهُ القولَ بالرأي . توفي رحمَهُ اللهُ تعالىٰ سَنةَ: ( ١٠٤ ) هـ .

١١ ـ مذهب عروة بن الزبير المتوفى سنة: (٩٤) هـ .

١٢ ـ مذهب سعيد بن المسيب المتوفى سنة: ( ٩٤ ) هـ .

١٣ ـ مذهب الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة: (١٠٥) هـ .

١٤ ـ مذهب وهب بن منبه المتوفى سنة: (١١٠) هـ .

١٥ ـ مذهب محمد بن سيرين المتوفى سنة: (١١٠) هـ .

١٦ ـ مذهب عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة: (١١٤) هـ .

١٧ ـ مذهب قتادة بن دعامة المتوفى سنة: (١١٨) هـ .

١٨ ـ مذهب الزهري المتوفى سنة: (١٢٤) هـ .

١٩ ـ مذهب يزيد بن أبي حبيب المتوفى سنة: (١٢٨) هـ .

٠ ٧ ـ مذهب أيوب بن أبي تميمة السختياني المتوفى سنة: (١٣١) هـ .

٢١ ـ مذهب عبيد الله بن أبي جعفر المتوفى سنة: ( ١٣٥ ) هـ . ثم نشأ بعد تلك الفترة .

٢٢ مذهبُ الأوزاعيِّ ، وهو الإمامُ الفقيهُ عبدُ الرَّحمن بنُ عمرٍو مِنَ الأَوزاعِ ، قريةٌ بدمشق . ولدَ سنة : ( ٨٨ ) هـ بدمشق ونشأ فيها ، ثم رحل إلى بيروت وأقامَ فيها حتَّىٰ وافتهُ منيتُهُ هناك . كانَ فقيها مُحدِّثاً روىٰ عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ والزهريِّ وابنِ سيرينَ وغيرِهم مِنْ كبارِ التابعينَ ، عاصرَ الإِمامَ مالكاً ، وكلاهُما مِنْ مدرسةِ الحديثِ .

وهوَ مِمن يُبغضُ القولَ بالرأي كغيرِهِ مِنَ الأئمةِ الأَجلَّةِ . وقد نالَ مذهبُه شهرةً عظيمةً في ديارِ الشامِ والأَندلسِ مِنْ أَوائلِ القرنِ الثاني ، وحتَّىٰ منتصفِ القرن الثالثِ .

قالَ عنهُ ابنُ سعدٍ : كانَ ثقةً مأموناً فاضلاً خيِّراً كثيرَ الحديثِ والعِلمِ والفقهِ . توفِّىَ رضيَ اللهُ عنهُ سنةَ : ( ١٥٧ ) هـ ببيروتَ كما مرَّ .

٢٣ مذهبُ اللَّيثِ : هوَ الإِمامُ العلامةُ الفقيهُ ، أَبو الحارثِ اللَّيثُ بنُ سعْدٍ ،

ولدَ بمصرَ بناحيةِ قرقشندةَ سنةَ: ( ٩٤ ) هـ ، وأُصلُهُ مِنْ أَصفهانَ في فارسٍ .

كانَ زاهداً ورعاً لا يَسعىٰ إلىٰ المناصبِ ، بل تسعىٰ إليهِ ويَرفضُها ، فقيها حافظاً حُجَّةً ثبتاً ثقةً في علمِهِ وأَخلاقهِ ومبادئهِ ، حتَّىٰ قالَ عنهُ الشافعيُّ رحمه الله : (الليثُ بنُ سعدٍ أَفقهُ مِنْ مالكِ إلاَّ أَنَّ أَصحابَهُ لَم يَقوموا بهِ ) تروي الكتبُ أَنَّ لَه سجالاتٍ معَ الإمامِ مالكِ رحمَهُ اللهِ ، يُنكرُ عليهِ الإمامُ مالكُ الأخذَ بخبرِ الآحادِ إذا خالفَ عَمَلَ أَهلِ المدينةِ . توفيَ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ بمصر سنةَ : (١٧٥) ه.

٢٤ مذهبُ سفيانَ الثوريِّ : هوَ الإمامُ المحدِّثُ الفقيهُ الثقةُ سفيانُ بنُ سعيدِ بنِ مسروقِ الثوريُّ الكوفيُّ . ولدَ بالكوفةِ سنةَ : ( ٩٧ ) هـ ، فهوَ معاصرٌ للإمامِ أَبي حنيفةَ ، كانَ إِماماً حُجَّةً طَبَقتْ شهرتُهُ الآفاقَ بفقههِ وحديثهِ ، لَه مذهبُهُ الخاصُّ علىٰ قلّةِ أَتباعهِ يومَها ، فظلَّ طويَّ الكتب وحبيسَها (١٠٠ . توفيَ رحمَهُ اللهُ تعالىٰ سنةَ : ( ١٦١ ) هـ .

٢٥ ـ مذهبُ داودٍ الظاهريِّ : هوَ الإِمامُ أَبو سليمانَ ، داودُ بنُ عليِّ الأَصفهانيُّ المشهورُ بالظاهريِّ ، ولدَ سنةَ : ( ٢٠٠ ) هـ بالكوفةِ .

كانَ إِماماً عالماً ورعاً حافظاً ثقةً وكانَ مِنْ أَتباعِ الشافعيِّ رحمَهُ اللهُ غيرَ أَنَّه لا يَرىٰ القياسَ ، فلَم يُكتبُ لمذهبهِ الديمومةُ مع كونه مجتهداً لرفضهِ مصدرَ التشريع الحيويِّ في شريعتِنا الإسلاميَّةِ . توفيَ سنة: ( ٢٧٠ ) هـ .

#### أما تقسيمهم رضي الله عنهم من حيث إقامتهم في البلدان:

فقد كان أعظمهم في المدينة المنورة ومنهم: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمّد ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وسليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود ، وغيرهم .

وفي مكة : عطاء بن أبي رباح ، وطاووس بن كيسان ، ومجاهد بن جبر ، وعمرو بن دينار ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) وقد جمع د . قلعجي ذلك في « موسوعة فقه سفيان الثوري » ويقع في ( ٨٣٩ ) صفحة .

وفي البصرة: الحسن البصري، وعمرو بن سلمة الجرمي، وأبو مريم الحنفي، وغيرهم.

وفي الكوفة : علقمة بن قيس ، والأسود بن يزيد ، وعمرو بن شرحبيل ، ومسروق ، وغيرهم .

وفي الشام: أبو إدريس الخولاني ، وشرحبيل بن السمط ، وعبد الله بن أبي بكر بن زكريا الخزاعي ، وقبيصة بن ذؤيب ، وغيرهم .

وهكذا في كل قطر وصقع من بلاد الإسلام تجد نخبة من أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين انتشر على أيديهم العلم ، وذاع صيت الفقه بسببهم ، ثم تفتحت العبقريات أكثر فأكثر في عصر أتباع التابعين .

#### تبلورُ المذاهبِ الفقهيّةِ:

معلومٌ أنَّ الله سبحانَهُ وتعالىٰ تكفَّل بحفظِ هذا الدِّينِ الحنيفِ ؛ لذلك قيَّضَ جلَّ ثناؤه رِجالاً أَخلصوا للهِ النيَّة ، وعملوا علىٰ تدوينِ الفقهِ الإسلاميِّ ونشرِهِ في البلدانِ والأَمصارِ ، حتَّىٰ وصَلَتْ إلينا سليمة نقيَّة صافية بعيدة عَنِ الشوائبِ والأَكدارِ ، وقد نالتِ المذاهبُ الفقهيَّةُ الأَربعةُ النصيبَ الأَوفرَ والحظَّ الأَكبرَ مِنْ هذهِ العنايةِ الإلهيَّةِ حتَّىٰ نالتِ المذاهبُ الفقهيَّةُ الأَربعةُ النصيبَ الأَوفرَ والحظَّ الأَكبرَ مِنْ هذهِ العنايةِ الإلهيَّةِ حتَّىٰ نالتُ قبولَ الأُمَّةِ فكثرَ أَشياعُها ، وتكاثرَ أَتباعُها ، ولا تَزالُ قائمة قويَّة باقية . وإليكَ أَيُها الناظرُ الكريمُ عَرضاً سريعاً لهذهِ المذاهبِ المتداولة :

#### أولاً: المذهبُ الحنفيُّ:

ورائدُهُ الإِمامُ الأَعظمُ أَبو حنيفة ، النعمانُ بنُ ثابتٍ بن زوطى ، مِنْ أَقطابِ مدرسةِ الرأي ، ولدَ سنة ثمانينَ للهجرةِ ، قيل إِنَّهُ أَدركَ أَربعةً مِنَ الصحابةِ ، وهُم : أَنسُ بنُ مالكِ بالبصرةِ ، وعبدُ الله بنُ أَبي أَوفى بالكوفةِ ، وسهلُ بنُ سعدِ الساعديُ بالمدينةِ ، وعامرُ بنُ واثلةَ بمكة (١) .

<sup>(</sup>۱) ذكر من ذلك الذهبي في كتابه « سير أعلام النبلاء » ( ٤٠٣/٦ ) : أنه رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة . . .

وفي سنةِ ستِّ وتسعينَ حجَّ معَ أَبيهِ ، ولقيَ بالمسجدِ الحرامِ عبدَ اللهِ بنَ المحارثِ بنَ جَزءِ الزبيديِّ الصحابيِّ . وقد روى الحديثَ عَنْ عطاءِ بنِ أَبي رباحٍ ، ونافع مولىٰ ابنِ عُمَرَ ، وقتادة ، وأخذ الفقه عن حمَّادِ بنِ أَبي سليمانَ الذي لازْمَهُ ثمان عشرة سنة ، الذي تلقاه عَنْ إبراهيمَ النخعيِّ ، عَنْ علقمةَ والأَسودِ بنِ يزيدِ ، وكلاهما عَنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه .

كَانَ أَوَّلَ مَنِ اشْتَعْلَ بِالفَقْهِ التَقديريِّ ، فزادَ عِلمَ الفَقْهِ اتساعاً ، ومجالَهُ انبساطاً . وله التقدمُ في الفقهِ ، وهذا أُمرٌ لا شُكَّ فيهِ .

قالَ فيهِ الإِمامُ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ: (الناسُ في الفقهِ عيالٌ علىٰ أبي حنيفة).

مِنْ أَشهرِ أَصحابهِ في المذهبِ : أَبو يوسفَ يعقوبُ بنُ إِبراهيمِ الأَنصاريُّ ، ومحمَّدُ بنُ الحَسنِ الشيبانيُّ ، وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي . وصنف من الكتب « الفقه الأكبر » و « المسند » و « المخارج في الفقه » .

وانقسمتْ مسائلُ الفقهِ عندَ الحنفيَّةِ إِلَىٰ ثلاثةِ أَقسامٍ:

١- الأصولُ : وقد جمعَها الإمامُ محمَّدُ بنُ الحسنِ في كتبٍ ستَّةٍ تُعرفُ : بكتبِ ظاهر الروايةِ .

٢- النوادرُ : وهي مسائلُ مرويةٌ عَنِ الإِمامِ وأَصحابهِ .

٣- الفتاوى : وهيَ ما أَفتىٰ بهِ مجتهدوا الحنفيَّةِ المتأخرونَ فيما لَم يُروَ فيهِ روايةٌ عَنِ الإِمامِ وأَصحابهِ ، تخريجاً علىٰ مذهبهِم . وأَوَّلُ كتابٍ عُرفَ في فتاوىٰ الحنفيَّةِ كتابُ « النوازلِ » لأَبي اللَّيثِ السمرقنديِّ .

توفيَ الإِمامُ الأَعظمُ رحمَهُ اللهُ سنةَ: (١٥٠) هـ.

#### ثانياً: المذهبُ المالكيُّ:

ويُنسَبُ إِلَىٰ الإِمامِ مالكِ بنِ أنسِ بنِ مالكِ بنِ أبي عامرِ الأَصبحيِّ ، نسبةً إلىٰ ذي أصبح ، قبيلةٌ باليمنِ . وُلدَ بالمدينةِ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ ، وأخذَ العلِمَ عَنْ عُلمائِها ،

وأَوَّلُ مَنْ لازمَ منهُم : عبدُ الرحمنِ بنُ هرمزٍ ، كما أَخذَ العِلمَ عَنْ نافعٍ مولىٰ ابنِ عُمَرَ ، وابنِ شهابِ الزهريِّ . وكانَ شيخُهُ في الفقهِ ربيعةَ بنَ عبدِ الرحمنِ المعروف بـ : ربيعةِ الرأي .

تسلَّمَ منصبَ التدريسِ في السابعةَ عشرَ مِنْ عمرهِ ، وقالَ عَنْ نَفْسهِ : ما جلستُ للفتيا والحديثِ حتَّىٰ شهدَ لي سبعونَ شيخاً مِنْ أَهلِ العِلمِ أَنِّي مرضاةٌ لذلكَ .

وقد أَجمعَ أَشياخُهُ وأَقرانُهُ ومَنْ بعدَهُم علىٰ أَنَّه إِمامٌ في الحديثِ ، موثوقٌ بصدقِ روايتهِ قالَ البخاريُّ : أَصحُّ الأَسانيدِ : مالكٌ عَنْ نافع عَنِ ابنِ عُمَرَ ، ثمَّ : مالكُ عَنِ الزهريِّ ، عَنْ سالمٍ ، عَنْ أَبيهِ ، ثمَّ : مالكٌ ، عَنْ أَبي الزنادِ ، عَنِ الأَعرجِ ، عَنْ أَبي هريرة .

امتازَ الإِمامُ مالكُ بحيازةِ الإِمامةِ في الفقهِ والحديثِ حتَّىٰ روىٰ عنهُ ابنُ شهابِ الزهريُّ ، وربيعةُ الرأي فقيهُ أَهلِ المدينةِ ، ويحيىٰ بنُ سعيدِ الأَنصاريُّ ، وموسىٰ بنُ عقبةَ إِمامُ المغازي ، وكلُّهم أَشياخُهُ .

وروىٰ عنهُ مِنْ أَقرانهِ : الثوريُّ ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ ، والأَوزاعيُّ ، وابنُ عيينةً ، وأبو يوسفَ وجماعة .

ومِنْ أَعيانِ تلاميذهِ : الإِمامُ الشافعيُّ ، وابنُ المبارَكِ ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشيبانيُّ ، وخلق كثيرٌ .

وممَّنْ أَخذَ عنهُ الفقة : عبد الرحمن بنُ القاسم ، وعبد الله بنُ وهبٍ ، وأشهبُ ، وعبد الله بنُ وهبٍ ، وأشهبُ ، وعبد الله بن الحكم ، وأسدُ بن الفرات ، وعبدُ السلام بن حبيب المشهور بسُحنُون ، وغيرُهُم .

بنى رحمَهُ اللهُ أُصولَ مذهبهِ على الكتابِ والسُّنَةِ ، واعتمدَ فيهِما النصَّ الظاهرَ والمفهومَ والبيِّنةَ ، ثمَّ على الإِجماعِ ، والقياسِ ، وعملِ أهلِ المدينةِ ، وقولِ الصحابيِّ ، والاستحسانِ ، وسدِّ الذرائعِ ، ومراعاةِ الخلافِ ، والاستصحابِ ، والمصالح المرسلةِ ، وشرع مَنْ قَبْلَنا .

ممَّا تميَّزتْ بهِ طريقتُهُ رحمَهُ اللهُ أَنَّ عَمَلَ أَهلِ المدينةِ خُجَّةٌ عندَهُ مقدَّمةٌ علىٰ

القياسِ ، وعلىٰ خَبرِ الآحادِ ، وكذلكَ قُولُ الصحابيِّ إِذَا صحَّ سندُهُ .

لَم يُخالفِ الحديثَ المرفوعَ الصالحَ للحجِّية ، وكان لا يَشترطُ في قَبولِ الحديثِ الشهرةَ فيما تعمُّ بهِ البلوى ، ولا يردُّ خبرَ الآحادِ لمخالفتهِ للقياسِ أَو لِعملِ الراوي بخلافهِ ، كما أنَّه لا يُقدِّمُ القياسَ علىٰ خبرِ الواحدِ علىٰ أَنْ لا يُخالفَ عَمَلَ أَهلِ المدينةِ .

وقدْ قالَ بالاستحسانِ في مسائلَ كثيرةٍ إِلاَّ أَنَّه لَم يتوسَّعْ في القَولِ بهِ تَوسُّعَ الحنفيَّةِ.

امتُحنَ الإِمامُ مالكُ سنةَ: ( ١٤٧ ) هـ ، وضُربَ بالسياطِ ، وانفكَّتْ ذراعُهُ لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان ، وبقيَ مريضاً إِلىٰ وفاتهِ ، فأقامَ في المدينةِ ولَم يَرحلُ منها ، والناسُ يرحلونَ إِليهِ إِلىٰ أَنْ تُوفيَ سنةَ: ( ١٧٩ ) هـ . وله من الكتب «الموطأ» و « المدونة » و « تفسير غريب القرآن » و « الوعظ » و « المسائل » وغيرها .

## ثالثاً: المذهبُ الحنبليُّ:

ويُنسَبُ إِلَىٰ ناصرِ السُّنَّةِ الإِمامِ الحافظِ الورعِ المبجلِ أَبِي عبدِ اللهِ أَحمدَ بن محمد بنِ حنبلِ بنِ هلالٍ بنِ أَسدِ الشيبانيِّ المروزيِّ ثمُّ البغداديِّ . حَملَتْ بهِ أُمُّهُ في مَرُو ، ووَلدتْهُ ببغدادَ سنةَ : ( ١٦٤ ) هـ وفيها نشأ يجمعُ السُّنَّةَ ويحفَظُها حتَّىٰ صارَ إمامَ المحدِّثِينَ في عصرِهِ ، فروىٰ الحديثَ عَنْ هُشيمٍ ، وإبراهيمَ بنِ سعدٍ ، وسفيانَ بنِ عيينةَ ، وغيرِهم .

قرأَ الفقهَ على الإِمامِ الشافعيِّ حينَ قَدِمَ بغدادَ وكانَ مِنْ أَكبرِ تلاميذهِ البغداديّينَ ، ثمَّ أَصبحَ مجتهِداً مستقِلاً ، قالَ فيهِ الإِمامُ الشافعيُّ :

(خَرجتُ مِنْ بغدادَ وما خلَّفتُ فيها أَفقهَ ولا أُورعَ ولا أَزهَد ولا أَعلمَ مِنِ ابنِ حنبلٍ).

بنى أُصولَ مذهبهِ على الكتابِ والسُّنَةِ ، ولم يُقدِّمْ على الحديثِ الصحيحِ عملاً ولا رأياً ولا قولَ صحابيِّ ولا إِجماعاً . وكانَ يعتمدُ فتاوى الصحابةِ المتفق عليها فيما بينَهُم ، كما كانَ يأخذُ بالمرسَلِ والحديثِ الضعيفِ إِنْ لم يَكنْ في البابِ شيءٌ يدفعُهُ . أَمَّا القياسُ : فكانَ يستعملُهُ للضرورةِ فقطْ ، ويَكرَهُ الفتوى التي ليس فيها أثرٌ عنى السَّلفِ . دعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب، فضرب وحبس وهو مصرٌ على الامتناع ، وكان ضربه في العشر الأخير من رمضان سنة : (٢٢٠) هـ.

توفي رحمَهُ اللهُ ببغدادَ سنةً: (٢٤١) هـ وكان لجنازته شأن كبير أسلم من مظهرها الجم الغفير من أهل الذمة . وله من الكتب: «المسند» و«العلل» و«الزهد» و«فضائل الصحابة» و«الورع» و«الأشربة» وغيرها.

## رابعاً: المذهبُ الشافعيُّ:

مؤسِسُهُ أَبُو عبدِ الله ِ محمَّدُ بنُ إِدريس بنِ العباسِ بنِ عثمانَ بنِ شافعِ الهاشميِّ المطَّلبي ، وقد صنفنا له ترجمة مستقلة ستأتي بعد هذا البحث.

قال الدكتور محمد سلام مدكور في « مدخل الفقه الإسلامي » ( ص/ ٤٢ ) وما بعدها : يعتبر الشافعي ممن أفادوا كثيراً من المدرستين : مدرسة الحديث ومدرسة الرأي لأخذه عن أثمة كل منهما ، على أنه كان يؤثر الحديث إيثاراً بيّناً فعُدّ من أهل مدرسته . . . ثم قال : يعتبر مذهب الشافعي أوَّلَ مذهب فقهي منظَّم يقومُ على طرق متميزة ، فقد ضبط الأحكام تحت قواعد عامة تحكمها ، ويعتبر مذهبه عند كثير من الباحثين وسطاً بين اتجاهي المنصرفين عن الرأي والمتغالين فيه ، وإن كانت طريقته في الواقع أقرب إلى المحدُّثين ممًا جذب إليه بعض أتباع المذاهب الأخرى ، ومن أبرز ما يتميّز به مسلكه الرجوع إلى القرآن والعمل بظاهره ما لم يقم الدليل على وجوب أبرز ما يتميّز به مسلكه الرجوع إلى القرآن والعمل بظاهره ما لم يقم الدليل على وجوب خبر الواحد الثقة ولو لم يكن مشهوراً خلافاً للأحناف ، ولا موافقاً لعمل أهل المدينة خلافاً لمالك ، ثم ينتقل إلى الإجماع ، ثم إلى القياس ، ويشترط أن يكون له أصل من خلافاً لمالت أو السنة على أنه لم يتوسع في القياس توسع غيره ممن أخذوا به ، وأبطل نوعاً منه اشتهر به الأحناف وأطلقوا عليه اسم الاستحسان وأنكره عليهم كما أنكر على مالك الاحتجاج بعمل أهل المدينة ، والقول بالمصالح المرسلة ، والأخذ بقول الصحابي ، ورفض الحديث المرسل في الجملة إلا مراسيل ابن المسيب .

وكان لرحلته أثر فعال حين عاد سنة : ( ١٩٥ ) هـ إلى العراقِ ـ وكانَ ذلكَ في خلافةِ الأَمينِ ـ واستطاعَ في هذهِ المرَّةِ التأثيرَ بكثيرٍ مِنَ العلماءِ الذينَ اتَصلوا بهِ ، وأُخذوا عنهُ ، وهَجروا ما كانوا عليهِ مِنْ طريقةِ أَهلِ الرأي . وكانت إقامَته في هذهِ المرَّةَ سنتينِ ، صنَّفَ خلالَها كتابَهُ في المذهب القديمِ المسمَّىٰ بـ : « الحجَّةِ » .

ثم بعد ذلك رَجع إلى الحجازِ فترة ليقدم إلى العراقِ قدمته الثالثة حيث أقام أشهراً، ثمّ ارتحل إلى مصرَ حيث ظهرت مواهبه ومقدرته الكلامية، وفيها خالط العلماء وسمع ما عندهم مِنْ حديثٍ وفقه ، ورأى عاداتٍ وحالاتٍ اجتماعية تخالف ما سمع ورأى في الحجازِ والعراقِ ممّا دَفعه إلى تغييرِ وَجهِ الاجتهادِ عنده في بعض مسائلهِ بما عُرفَ بالمذهبِ الجديدِ وهو مجموعٌ في كتابهِ « الأممّ » حيث يقول:

( الأَصلُ قرآنٌ أَو سُنَّةٌ ، فإِنْ لَم يَكنْ . . فقياسٌ عليهِما . وإِذَا اتصلَ الحديثُ عَنْ رسولِ اللهِ عَلَيْ وصحَّ الإِسنادُ بهِ . . فهوَ المنتهى . والإِجماعُ أكبرُ مِنَ الخبرِ المفردِ ، والحديثُ على ظاهرهِ ، وإذا احتملَ المعانيَ . . فما أَشبَهَ منها ، ظاهرهُ أُولاها بهِ . والحديثُ على ظاهرهِ ، وإذا احتملَ المعانيَ . . فما أَشبَهَ منها ، ظاهرهُ أُولاها بهِ . وإذا تكافأتِ الأَحاديثُ . . فأصحُها إِسناداً أُولاها . وليسَ المنقطعُ بشيء ، ولا يقاسُ أصل ، ولا يُقالُ للأَصلِ : لِمَ وكيفَ؟ وإِنَّما يقال للفرعِ : لِمَ؟ فإذا صحَّ قياسُهُ على الأَصلِ . صحَّ وقامتْ بهِ الحجَّةُ ) اهـ .

خلَّفَ الإِمامُ الكثيرَ مِنَ الكتبِ الأُمَّهاتِ في المذهبِ منها: ما يُمثِّلُ المذهبَ القديمَ ؛ كـ « الأمالي » ، و « مجمعِ الكافي » ، و « عيونِ المسائلِ » ، و « البحرِ المحيطِ » . ومنها: ما يُمثِّلُ المذهبَ الجديدَ ؛ كـ « الأُمِّ » ، و « الإملاءِ » ، و « المختصراتِ » ، و « الرسالةِ » ، و « الجامع الكبيرِ » وغيرها .

وقد ألف أتباع الشافعي كتباً في مذهبه ، وأضافوا إلى ما أورده من الأحكام أحكاماً أخرى استنبطوها على مقتضى قواعد المذهب بحسب ما كان يجد في العصور والبيئات ، ومن أشهر تلك الكتب «المهذب» للشيرازي وأمثاله من مؤلفات نقل عنها العمراني في كتابه «البيان» ، وكتب إمام الحرمين ، و«الوجيز» و«الوسيط» و«البسيط» للغزالي، و«المحرر» و« فتح العزيز» للرافعي ، و«الروضة» و«المجموع» و«المنهاج» للنواوي وما جد على ذلك من شروح كنحو ما ألفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، والجلال المحلي ، وابن حجر الهيتمي ، والشمس الرملي ، والخطيب الشربيني ، والحجازي الفشني ، والحصني الدمشقي ، والمليباري ، وابن النقيب ، والدميري ، وحواش للقليوبي ، وعميرة ، والبجيرمي ، والجمل ، والمدابغي ، والمدابغي ، والشرقاوي ، والبيجوري ، والشرواني ،

والعبادي ، وشطا ، والترمسي ، وباعشن ، وبافضل ، والنبراوي ، وأضرابهم رحمهم الله تعالى ، وكتب أخرى إلى وقتنا هذا .

## نشأةُ الفقه والمذهبِ الشافعيِّ في اليمنِ وتطوّرُهُ:

مما يجدر الإشارة إليه أنَّ من الكتب القديمة التي كان عليها مدار الفقه والتشريع في اليمن قبل دخول مصنفات الشافعية « جامع السنن » لمعمر بن راشد البصري وهو أقدم من « الموطأ » ، و « موطأ » الإمام مالك ، و « جامع » عبد الرزاق الصنعاني ، و « جامع السنن » لأبي قرة موسى بن طارق اللحجي الرعرعي الذي كانت له تواليف في الفقه انتزعها من فقه مالك ، وأبي حنيفة ، ومعمر ، وابن جريج ، والثوري ، وابن عيينة ؛ لأنه لقيهم جميعاً .

ومما يروي عن طاووس وابنه والحكم بن أبان وقدماء فقهاء اليمن من التابعين وتابعي التابعين ، من أهل اليمن . . . والذين تحسن الإشارة إلى بعضهم باختصار كما يأتي :

#### بعض فقهاء التابعين من اليمن:

١\_طاووس بن كيسان : تفقه بابن عمر وابن عباس وأبي هريرة .

٧\_وهب بن منبه: روى عن أبي هريرة وكذا أخوه همام بن منبه.

٣- حنش بن عبد الله الصنعاني: يكنى: أبا رشدين ، سماه الإمام مسلم أبا رشدين الجندي وكان مع الإمام على كرم الله وجهه في الكوفة .

٤- الضحاك بن فيروز: الذي صحب ابن الزبير وعمل له ، روى عن أبي هريرة ،
 وابن عباس .

٥ صفوان بن يعلى بن أمية: من رواة الصحيح: روى عن أبيه يعلى بن أمية ،
 وروى عنه عطاء بن أبي رباح .

٦- عطاء بن أبي رباح: (من موالي فهر أو جمح) وهو من مولّدي الجند .
 وكان يفتي الحاج في زمن بني أمية .

٧- عمرو بن دينار: تفقه بابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاووس، وسعيد بن جبير.

### ومن فقهاء تابعي التابعين باليمن:

1- مَعْمَر بن راشد البصري: سكن (صنعاء)، وأخذ عن همَّام بن مُنبِّه، والزهري، وارتحل إليه الثوري، وابن عُيينة، وابن المبارك، وغندر، وهشام بن عروة بن يوسف قاضي (صنعاء) وأخذ عنه عبد الرزاق فقيه اليمن، وله «الجامع» المشهور في السنن.

٢- الحككم بن أبان العَدَني: أخذ عن طاووس بن كيسان ، عن ابن عباس ، ولي قضاء (عدن) ، وابنه إبراهيم بن الحكم روى عنه الحديث ، وارتحل أحمد ابن حنبل إلى ابنه إبراهيم بن الحكم إلى (عدن) في رحلته إلى (صنعاء) وشيوخ اليمن .

٣- عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري ، فقيه (صنعاء) المرحول إليه من أجل علمه ، أخذ عن معمر ، والثوري ، وابن جريج ، وغيرهم من الحفاظ ، وارتحل إليه إسحاق ابن راهويه ، وعلي ابن المديني ، ومحمود بن غيلان ، روى عنه الإمام أحمد ابن حنبل «تاريخه» ومفرقات غيره ، وقال له : ولدت سنة ست وعشرين ومئة في آخر أيام بني أمية ، وله تصنيف مليح ترويه الحنابلة في (بغداد) ، مسنداً إلى أحمد رحمهم الله تعالى .

مات عبد الرزاق بن همام سنة اثنتي عشرة ومئتين ، وكان عمره ستاً وثمانين سنة . وبعد هذه الطبقة من تابعي التابعين رضوان الله عليهم انتقل الفقه إلى طبقة أخرى في المئة الثالثة وكان من بين المشهورين باليمن بالفقه والحديث :

1\_ موسى بن طارق اللحجي الرعرعي ، والرعارع في لحج ، ونسبه الدارقطني إلى الجَنك .

٢- الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدني ، قاضي (عدن) المكي ، كان من جلّة الحفّاظ وأكابر العلماء وهو يمني ولي قضاء (عدن) . قال الترمذي : وهو مكي بسكنى (مكة) ، سمع منه الإمامان الحافظان مسلم بن الحجاج وفي «الجامع الصحيح » لمسلم رضي الله عنه تخريج حديثه عنه . وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في « جامعه الصحيح » وروى عنه الترمذي أنه قال : حججت ستين حجة ماشياً على قدمى .

٣- محمد بن كثير الصنعاني ، روى أبو داود السجستاني عن أحمد بن إبراهيم

عنه ، عن الأوزاعي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ « إذا وطيءَ أحدكُم بخفه الأذى . فإنَّ الترابَ له طهورٌ » .

وبعد هذه النبذة نعرج إلى ما نحن بصدده من متابعة البحث فنقول:

كانَ الإمامُ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ قد زارَ اليمنَ بقَصْدِ طلبِ الرزقِ فتولَّىٰ فيها القضاءَ (بنجران) ساعدَهُ في ذلكَ قاضي اليمنِ مصعبُ بنُ عبدِ اللهِ القرشيّ ، وكانَ لَه مِنَ العمرِ وقتئذِ ثلاثونَ عاماً بدأَ عندَها الإمامُ يزرعُ بذورَ المذهبِ في تلكَ البلادِ ، وهوَ يَنظرُ إلىٰ اليمنِ نظرةَ عنايةٍ واهتمام يُشجِّعُهُ في ذلكَ زواجُهُ مِنْ أهلِ صنعاءَ ، ولعلَّ هذا العاملَ مِنْ أسبابِ انتشارِ مذهبِ الإمامِ الشافعيِّ فيما بعدُ في بلادِ اليمنِ التي كانَ لهَ بها أصحابُ وتلاميذُ وأتباعُ .

وكانَ قد سبقَ انتشارَ المذهبِ الشافعيِّ في اليمنِ شيوعُ المذهبِ المالكيِّ والحنفيِّ ، وذلكَ حتَّىٰ أواخرِ القرنِ الثالثِ الهجريِّ قُبيلَ مجيءِ الإِمامِ الهادي يحيیٰ بنِ الحسينِ وتأسيسهِ للدولةِ الزيديَّةِ في بلادِ اليمنِ ، حيثُ بدأَ المذهبانِ الشافعيِّ والزيديِّ يأخذانِ بالانتشارِ ، حتَّىٰ أصبحا هُما المذهبانِ السائدانِ في عموم اليمنِ .

قالَ الإمامُ السبكيُّ: إِنَّ الغالبَ علىٰ أَهلِ اليمنِ الشافعيةُ ، فلا يُوجدُ غير شافعيِّ إلاَّ أَنْ يكونَ بعضُ الزيديَّةِ . واستُدلَّ علىٰ صحَّةِ هذا المذهبِ بِما روي عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ مِنْ قولهِ : « الإيمانُ يَمَانٍ ، وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ » (١) . . . ثم قالَ : في اقتصارِ اللهِ ﷺ مِنْ قولهِ : « الإيمانُ يَمَانٍ ، وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ » أَنَّ الحقَّ في هذا المذهبِ أهلِ اليمنِ علىٰ مذهبِ الشافعيِّ دليلٌ واضحٌ علىٰ أَنَّ الحقَّ في هذا المذهبِ المُطّلِبي .

وممًّا مهَّدَ السبيلَ لانتشارِ المذهبِ الشافعيِّ في بلادِ اليمنِ عدمُ رسوخِ مدرسةِ أهلِ الحديثِ من أهل المدينةِ ، وعدم وجود المذهب الحنفي والمالكي في اليمنِ وقد مهَّدَ ذلكَ للشافعيَّةِ والزيديَّةِ كبدائلَ لمذهب فقهي آخرمعَ الأيَّامِ ، وتأكد ذلك علىٰ أيدي علماءَ ودعاةٍ وأنصارٍ ومناظِرينَ ينقلونَ كتبَ الشافعيَّةِ وينشرونَ المذهب

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة مسلم (٥٢) في الإيمان ، وانظر للسبكي «الطبقات الكبرى» (١) (٣٢٧/٨).

كَالْعِمْرَانِي وَابْنُ الْمُقْرِي وَأَمْثَالُهُمْ . وَمُمَّا زَادَ ذَلْكُ رَسُوخاً حَيَازةَ الشَّافَعِيِّ فِقْهَ الْحَجَازِيِّينَ وَالْعُرَاقِيِّينَ مِعَ فَصَاحَةِ البدوِ ، وقوَّةِ الْحُجَّةِ ، وعذوبةِ المنطقِ ، وحُسنِ المناظرةِ ، حتَّىٰ صَارَ وحيدَ عَصْرِهِ وأَقبلَ الناسُ علىٰ انتحالِ طريقتهِ ، وشُغفوا بها إلىٰ أَنِ انتشرَ مَذْهُ بُهُ دُونَ أَنْ يَعْتَمَدَ عَلَىٰ تأييدِ حاكم أَو نَفُوذِ سَلَطانٍ .

وممّا زادَ مذهبَ الشافعيِّ ثباتاً وذيوعاً في اليمنِ أَنَّ هذا المذهبَ أَصبحَ مذهبَ الدويلاتِ والأُسرِ الحاكمةِ التي قامتْ هناكَ منذُ القرنِ الخامسِ الهجريِّ .

وكانَ مِنَ أُوائلِ الفقهاء الذينَ نَشروا مذهبَ الشافعيِّ العلامةُ القاسمُ بنُ محمَّدَ بنِ عبدِ اللهِ الجمحيّ القرشيّ المتوفَّىٰ سنةَ: (٤٣٧) هـ الذي بثَّ المذهب في (الجَندِ وصنعاءَ وعدنِ)، وازداد انتشار المذهب بواسطة تلاميذه وكذلك أَفادَ فقهاءَ المذهب في اليمن .

وكانَ مذهبُ الشافعيِّ قد عُرفَ بـ ( زبيدَ ) التي أُصبحَتْ مركزاً للشافعيَّةِ بشكلٍ خاصِّ ، ومصدرَ إشعاع علميِّ ودراسيِّ إسلاميِّ هامِّ لعدَّةِ عصورٍ .

وٱنتشرَ في (تهامةً) بفضلِ جهودِ الفقهاءِ من بني أُبي عقامةً ، وفي ( زبيدَ ) كانَ تَتَلْمُذُ العلاَّمةِ الجمحيِّ ، وكانتُ لَه مدرسةٌ في ( سهفنةً ) تخرَّجَ منها تلاميذُ وفقهاءُ نَشروا المذهبَ في المناطقِ الجنوبيَّة كـ ( المعافرِ ولَحْج وأبينَ ) ، وغيرِها .

ومن علماء اليمن : العلاَّمةُ جعفرُ بنُ عَبدِ الرحيمِ المحابيّ ت سنة : (٤٦٠) هـ ، صاحبُ مصنفِ « الجامع » .

والمحدُّثُ الحافظُ الرَّحالةُ عبدُ الملكِ بنِ محمَّدِ بنِ أَبي ميسرةَ ت سنة: (٤٩٣) هـ .

والإِمامُ العمرانيُّ صاحبُ « البيانِ » ت سنة: (٥٥٨) هـ.

و آبنهُ العلاَّمةُ : أبو الطيِّبِ طاهرُ بنُ يحيىٰ العمرانيُّ ت سنة : ( ٥٨٧ ) هـ . وتلاميذُ مدرستهما .

فكانَ لهؤلاءِ الأَعلامِ الدَورُ الكبيرُ في نشرِ المذهبِ وتدريسهِ ، والرحلةُ في نقلِ كتبِ مذهبِ الشافعيَّةِ مِنَ ٱلحجازِ ومصرَ .

وكانَ مِنَ أَهم تحتبِ الشافعيَّةِ التي كانَ يَتفقَّهُ بها أَهلُ اليمنِ في القرنِ الخامسِ

الهجريِّ وما قَبْلَهُ.. كتابُ المُزنيِّ ، وأَخذوا أُصولَ الفقهِ عَنِ كتابِ « الرسالة » للشافعيِّ ، كما أَفادوا مِنْ مصنَّفاتِ القاضي أَبِي الطيِّبِ والشيخِ أَبِي حامدٍ ، وكتبِ أَبِي عليِّ الطبريِّ وكتبِ أبنِ القطَّان ، ومصنَّفات المحامليِّ ، وشروحِ «مختصر المزنيِّ» المشهورة ومنها : « الفروعُ » لسُليم بنِ أيوبَ الرازيِّ .

ولمَّا دَخلَ « المهذَّبُ » اليمنَ في آخِرِ القَرْنِ الخامسِ الهجريِّ . . اغتبط به أهل اليمن فكانَ غاية المجتهدينَ ونهاية المؤثرينَ ، به تفقَّه المصنفون ، وعليهِ اعتمدَ المفتونَ (١) .

وقد كانَ مِنْ آثارِ الفقهِ الشافعيِّ في بلادِ اليمنِ ظهورُ نتاجٍ فقهيٌّ وأُدبيٌّ كثيرٍ وغزيرٍ ، كانَ في بداياتهِ الأُولىٰ يعتمدُ علىٰ التقليدِ المذهبي ، ومع ذٰلكَ فقد وَجدَتْ بعضُ المصنَّفاتِ اليمنيةِ قَبولاً وٱنتشاراً ككتاب « تيسيرُ الوصولِ إلىٰ جامعِ الأُصولِ » بعضُ المحدث العلاَّمةِ أبنِ الديبعِ ت سنة : ( ٩٤٤ ) هـ ، الذي ٱختصرَ فيهِ الذي صنفه المحدث العلاَّمةِ أبنِ الديبعِ ت سنة : ( ١٤٤ ) هـ ، الذي أختصرَ فيهِ «جامع الأصول » لابنِ الأثيرِ ، وقد لاقىٰ هذا الكتابُ ٱنتشاراً كبيراً في العالَمِ الإسلاميّ .

وكذلك كتاب (مختصر صحيح البخاري ـ المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح) لأحمد بن أحمد الزبيدي ت: ٨٩٣هـ.

وكذلك كتاب (الإرشاد) لابن المقرىء ت: ٨٣٧هـ.

ولعل في هذه العجالة بغية و كفاية لمن أراد التعرف على مذاهب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ، وممّا يفرضهُ الحالُ وضعُ ترجمةٍ للإمام الشافعي صاحب المذهب ، وللإمام الشيرازي صاحب «المهذب» ، اللّذين كان لهما الأثر الأكبر في تأليف العمراني لكتاب «البيان» ، ثمّ نعقب الكلام على صاحب الكتاب والله الموفق للصواب .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « الطبقات الكبرى » للسبكي ص ( ١١٨/٨ )...

# الإمام الشافعي (١) وَطَرَفْ مِنْ حَيَاتِهِ وَطَرَفْ مِنْ حَيَاتِهِ

هو أبو عبدِ الله ِ مُحمَّدُ بنُ إدريسَ بنِ العباسِ بن عثمانَ بن شافعٍ بن السائبِ بنِ

#### (١) مصادر ترجمة الشافعي:

ا من أفردوه بالترجمة : داودُ بن عليِّ الأصفهانيُّ ، وزكريا الساجيُّ ، ونصر المقدسيُّ ، وعبدُ الرحمٰن بن أبي حاتم ، ويحيىٰ بن سالم أبي الخير العمراني ، ومُحمَّدُ بن الحسين الأبريُّ ، والآجرِّي محمد بن الحسين ، والمرزُبانيّ ، والدارقطنيّ ، والقضاعيّ ، والصاحب بن عباد ، والحاكمُ أبو عبد الله ابنُ البيِّع ، والحسنُ بن الحسين بن حكمانِ ، وأبو عبد الله بنُ شاكرِ القطانُ ، وإسماعيل بن محمد السرخسيُّ ، وعبد القاهر البغدادي ، وأبو بكر أحمد البيهقي، وأبو بكر الخطيب البغدادي ، والفخر الرازي، وأبو عبيد الله محمد الأصفهانيّ ، وابن عصرون ، والخزرجيّ في « الانتصار الشريف لجناب محمد بن إدريس "، والصنهاجيّ في « التأنيس بالاحتجاج بابن إدريس " ، وأبو الحسن بن أبي القاسم البيهقيّ ، وإمام الحرمين ، وابن حجر العسقلانيّ ، « والمفيد في الاستبصار فيما جمعه الشافعيّ من الآثار » ، والواسطيّ في « المطالب العليّة » ، والعلويّ في « نسب الإمام الشافعيّ »، ومصطفى العروس في « الأنوار البهية » ، وحسين الرفاعيّ ، ومحمد أبو زهرة ، ومحمد لبيب البوهي ، وأبو بكر أحمد ابن قاضي شهبة ، ومحمَّد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر ، وعمر بن زيد الرعينيّ ، وأبو جعفر بن محمد الخلديّ ، وطاهر بن عبد الله الطبريّ ، وأبو عمرو عثمان بن صلاح الشهرزوريّ ، والتنوخيّ في « التنبيه في ردِّ الشافعي فيما خالف من النصوص » ، والشاذليّ في « الجوهر النفيس في أشعار محمد بن إدريس » ، ومحمد بن محمد بن النقيب ، ويحيى بن إبراهيم السلماسي ، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلونيّ ، وعبد الغني الدقر ، ومحمد بن محمد أدهم ، ومحمد مصطفى في « الجوهر النفيس في تاريخ محمد بن إدريس » ، وآخرون كالهرويّ وابن النجار والبوشنجيّ ، والنواويّ ، وابن كثير ، والجعبريّ ، والزواوي ، وابن الجنيد الرازيّ ، والسجستانيّ ، وابن فهد ، والخلديّ .

ب\_وممن ترجمه في مصنفاته: البخاريّ في « التاريخ الكبير » ( ٢/١) و « التاريخ الصغير » ( ٢/١/٢) ، وأبو نعيم في= الصغير » ( ٢/٢/٢) ، وأبو نعيم في=

« حلية الأولياء » ( ٩/ ٦٣ ـ ١٦١ ) ، وابن النديم في « الفهرست » (ص/ ٤٤٧ ـ ٤٤٧ ) ، وابن عبد البر في « الانتقاء » ( ص/ ٦٥-١٢١ ) ، والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ٧٣-٥٦/٢ ) ، والشيرازي في «طبقات الفقهاء » (ص/٤٨-٥٠ ) ، وأبو يعلىٰ في « طبقات الحنابلة » ( ١/ ٢٨٠ ) ، والقاضى عياض في « ترتيب المدارك » ( ٢/ ٣٨٢ ) ، والسمعانيّ في « الأنساب » ( ٧/ ٢٥١-٢٥٤ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٤/ ٢٩٥/١٤ ) و ( ١٥/ ١-٢٥ ) ، وابن الجوزي في « صفوة الصفوة » ت : ( ٢٢٠) ، و « مناقب الإمام أحمد » (ص/١١٦\_١٥) ، والمراغي في « طبقات الأصوليين " ( ١/ ١٠ ) ، وياقوت الحموي في « معجم الأدباء » ( ١٧ / ٢٨١ / ٢٢) ، والنواوي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ١/ ٤٤ ـ ٦٧ ) ، و « المجموع » ( ١/ ١١ ـ ٢٣ ) ، وابن خلَّكان في « وفيات الأعيان » ( ١٦٣/٤ ـ ١٦٩ ) ، وابن الجزري في « اللباب » ( ٢/ ١٧٥-١٧٦ ) وفي « الكامل في التاريخ » ( ٢٥٩/٦ ) ، وأبو الفداء في « المختصر في أخبار البشر » ( ٢٨/٢\_٢٩ ) ، وابن الورديّ في « تتمة المختصر » ( ١/ ٣٢٣\_٣٢٢ ) ، والعامريّ في « غربال الزمان » ( وفيات/ ٢٠٤ هـ ) ، وابن منظور في « تهذيب تاريخ ابن عساكر » ( ٢١/ ٥٥٣/٢١ ) ، والمزّيّ في «تهذيب الكمال » ، ت : ( ٧١٧ ) ، والذهبي في " تهذيب التهذيب » ( ٣/ ق ١٨٠ / ٢ ) و" تاريخ الإسلام » وفيات : (٢٠٤ ) هـ و « سير أعـ لام النبـ لاء » ( ١٠/ ٥-٩٩ ) و « تـ ذكـرة الحفاظ » ( ١/ ٣٦٣ ٣٦١ ) و« الكاشف » ( ٣/ ١٧) و « دول الإسلام » ( ١/ ١٢٧) و « العبر » ( ١/ ٣٤٣\_٤٤٣) ، وابن شاكر في « عيون التواريخ » ( ٧/ق ١٧٢-١٨٣ ) ، والصفديّ في « الوافي بالوفيات » ( ٢/ ١٧١-١٧١ ) ، واليافعيّ في « مرآة الجنان » ( ٢/ ١٣ ـ ٢٨ ) ، وابن مفلح في « المقصد الأرشد » ( ٣٦٨/٢ ) ، وابن الملقن في « العقد المذهّب » خ ، والفيروز آبادي في « المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية » خ ، والبهنسيّ في « الكافي » ، والسبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرى » ( المجلد الأول ) ، والإسنويّ في « طبقات الشافعية » ( ١١/١١\_١٤ ) ، وابن كثير في « البداية » (١٠١/١٠٠ ع وابن فرحون في « الديباج المذهَّب » ( ٢/ ١٥٦ / ٢ ) ، وابن الجزريّ في « غاية النهاية » ( ٢/ ٩٥ ) ، وابن قاضي شهبة في « طبقات النحاة » ( ٢١/١ ) ، وابن قنفذ القسنطيني في « الوفيات » ( ص/ ١٥١\_٢٥١ ) ، ومجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (٢٩٤/١)، وابن حجر في «تهذيب التهذيب » ( ٢٥/٩ ) ، وابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ( ٢/١٧٦\_١٧٦ ) ، والداووديّ في «طبقات المفسرين» ( ٩٨/٢ ) ، والسيوطّي في «حسن المحاضرة» ( ١/٣٠٣\_٤٠٣ ) ، و « طبقات الحفاظ » ت : ( ٣٣٦ ) ، والخزرجي في « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص/٣٢٦)، والعليمي في « المنهج الأحمد» (١/٠١٠)، عُبيدٍ بن عَبدِ يَزيدَ بنِ هاشم بنِ المطَّلبِ بنِ عبدِ مَنافٍ بنِ قُصَيِّ القرشيُّ المطَّلِبيُّ السَّافعيُّ الحجازيُّ المكيُّ (١).

هو المجتهدُ الأعظمُ ، والحبرُ المكرَّمُ ، إمامُ الأَنامِ ، ونظامُ الإسلامِ ، عالم قريش وفخرها ، وإمام الشريعة وخبيرها ، أحدُ الأئمَّةِ الأربعةِ الأطوادِ ، أفضلُ العلماء ، وأعلمُ الفضلاءِ ، وصدرُ البدورِ ، وبدرُ الصدورِ ، وهادي الدُّعاةِ ، وداعي الهداةِ ، عقائدُ أهلِ الأصولِ مُقتدَحةٌ من زِنادِ كلماتِهِ ، وقواعدُ الفروعِ مُقترَحةٌ من عِدادِ نَعَماتِهِ ، فَازَ بطهارةِ الأعراقِ ، ودماثةِ الأخلاقِ ، دُرَّةُ الأصدافِ ، وغُرَّةُ الألطافِ ، مِنْ صميمِ آلِ عبدِ منافٍ . كَشَفَ الغُمَّةَ عن الأُمَّةِ ، وصرفَ عنهم الملمَّةَ المدلَهِمَّة ، بعلم كالبحرِ اللُّجِيِّ ، ورأي كالبدرِ في اللَّيلِ الدجوجيِّ ، كثيرُ المناقبِ ، جمُّ المفاخرِ ، منقطع القرين ، مذهبُهُ مؤيَّدٌ بنصوصِ القرآنِ ، وسنةِ المناقبِ ، جمُّ المفاخرِ ، منقطع القرين ، مذهبُهُ مؤيَّدٌ بنصوصِ القرآنِ ، وسنةِ

وترجمة الشافعي هذه اقتطفت من كتاب : « مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب » للشريف محمد بن الحسن الواسطي ت : ( ٧٧٦ ) هـ مع تصرف وتعديل وإضافة ، وهو من منشوراتنا التي هي تحت الطبع .

(١) وقد نظم الرافعي \_ من الكامل \_ نسبه رضي الله عنه فقال :

ومِن بعدهِم عثمانُ إبنُ شافع ما من الله عبد عبد عبد أن التاسع عبد أن التاسع مطلِب عبد أن منافو للجميع تسابع

محمَّاتُ إدريسسُ عبَّاسٌ ومِسنْ وسسائسبٌ إِسنُ عبيدٍ سسابعٌ هاشمٌ المولودُ إِسنُ المطَّلِبْ

وطاش كبري زادة في « مفتاح السعادة » ( 1/100 ) ، وحسين الديار بكري في « تاريخ الخميس » ( 1/100 ) ، ومحمد البركوي في « إشراق التواريخ » خ ، وابن هداية الله في « طبقات الشافعية » ( 1/100 ) ، وابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » ( 1/100 ) ، والزبيديّ في « إتحاف السادة المتقين » ( 1/100 ) ، والكتّانيّ في « الرسالة المستطرفة » ( 1/100 ) ، و « دائرة المعارف الإسلامية بالألمانية » ( 1/100 ) ، وبالعربية ( 1/100 ) ، والزبيديّ في « الأعام » ( 1/100 ) ، والزبيديّ في « الأعام » ( 1/100 ) ، والموسويّ في « نزهة الجليس » ( 1/100 ) ، وحاجي خليفة في « كشف الظنون » ( 1/100 ) ، وصديق حسن خان في « التاج المكلل » ت : ( 1/100 ) ، وفريد وجدي في « دائرة معارف القرن العشرين » ( 1/100 ) ، وفؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي » ( 1/100 ) ، وإليان سركيس في « معجم المطبوعات العربية » ، والهاشمي في « جواهر الأدب» ( 1/100 ) ، ورضا كحالة في « معجم المؤلفين » ، وغيرها . . ؛ لأنّه ممّا يصعب استقصاؤها ، وفيما ذكر كفاية .

محمّد على سيّد رسلِ الرحمٰنِ، قد أسّسَ بنيانَهُ على تقوىٰ من الله عزّ وجلّ ورضوانِ، واتّفقَ كلُّ مَنْ قَرُبَ من الإنصافِ، وبَعُدَ من الاعتسافِ، مِنَ الأئمةِ العاملينَ، والعلماءِ الرّاسخينَ: أنّهُ المعنيُ في الحديثِ الثابتِ مِنْ غيرِ ما طريقٍ. منها: ما رواه وهبُ بنُ كيسانَ، عن ابنِ عباسِ رضي الله عنهما، عن رسولِ الله عنها أنّهُ قال: «اللهمَّ أهدِ قُريشاً، فإنَّ عِلْمَ العالِمِ مِنهُمْ يملاً طباقَ الأرضِ علماً »(١). لأنّ الشافعيَّ المطلبيَّ كانَ سيّدَ فقهاء عصرهِ، فَاقَ العالَمينَ فطنةً وذكاءً، وصارتِ المشكلاتُ بإيضاحِهِ منحلَّةَ العُقدِ، منفلَّةَ العددِ، وعاد ليلُ المعضلاتِ المنسدِفُ المعذرُ، بأنوار أدلَّتِهِ كالنهارِ المشرقِ المسفِرِ، رموزُه مفاتيحُ الكنوزِ، وكنوزهُ مصابيحُ الرموزِ، دلائلُه نفائسُ الأدلَّةِ، وفضائلُه عرائِسُ الأكلَّةِ، نشرَ العلومَ الشرعية، وطوى الرسومَ البِدعية، وانتشرَ مذهبُه في الآفاقِ، فصار كالنّورِ في الأحداقِ، بلغ في غُلَواءِ (٢) الشبابِ رتبةَ الاجتهادِ، بملابسةِ الجِدِّ والاجتهادِ.

ومصنّفاته: في علوم التّوحيدِ، ومؤلّفاته: في قواعدِ الفقهِ والتّمهيدِ، وأماليهِ: في الأصولِ والفروعِ، وأحكامِ العباداتِ، والجراحِ، والبيوعِ<sup>(٣)</sup>، وتوضيحِ المسانيدِ، وتوشيحِ الأسانيدِ، وتعديلِ الرجالِ النَّقلَةِ، وتصنيفِ الرواةِ الحَملةِ، وكلُّ ذلك بالنظرِ والاستدلال، ومناقشةِ الكماةِ (٤) الأبطالِ، والمحاوراتِ في العلوم، والمناظراتِ مع الخصوم، فاستحقَّ بهذه الفواضل والفضائلِ: أن يكون هو المرادَ بهذا الحديث، كما أوَّلتُهُ الأفاضلُ، دونَ غيرهِ مِنْ سائرِ العلماءِ الأماثلِ، مِمَّنْ رُزِقَ علماً غزيراً: ﴿ يُوْقِي الْحِكَمَةُ مَن يَشَامَةُ وَمَن يُوْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدُ الْمَائِلِ ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه عن ابن عباس أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٩ / ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) غلواء الشباب: شرخه وأوله.

<sup>(</sup>٣) جمع له ابن النديم في « الفهرست » ( ص٤٤٢هـ ٤٤٥) من الكتب مئة وخمسة كتب . وقال د . فؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي » ( ١٦٩/٢ ) عن آثاره : تبلغ كتب الشافعي حوالي ( ١٦٩ ١ ـ ١٤٠ ) كتاباً . وانظر للتوشّع في ذلك أيضاً « مناقب الشافعي » للبيهقي ، و « توالى التأسيس » لابن حجر العسقلاني وأمثالها ممّا اعتنت بذكر مصنفاته .

<sup>(</sup>٤) الكماة ـ جمع كمي ـ : لابس السلاح ، والشجاع المِقدام الجريء .

يجتمعُ معَ النبيِّ ﷺ في جدِّه عبدِ منافٍ ، وهو رابعُ أبِ لرسولِ اللهِ ﷺ ، وعاشرُ أبِ للشافعيِّ رحمه الله تعالىٰ ولقي جدُّه شافعٌ رسولَ الله ﷺ وهو مُتَرَعْرعٌ ، وكان أبوه السائبُ صاحبَ رايةِ بني هاشمٍ يومَ بدرٍ ، فأُسِرَ ، وفَدَىٰ نفسَه ، ثمَّ أسلمَ (١) .

وذكرَ العلماءُ: أنَّ هاشماً ولدَ الشافعيَّ ثلاثَ مراتٍ ؛ لأنَّ أمَّ السائبِ: هي الشفاءُ بنتُ الأرقمِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ وهي أختُ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمٍ ، وأمُّ الشفاءُ بنتُ الأرقمِ بنِ هاشمٍ بنِ عبدِ منافٍ وهي أختُ عاطمةَ بنتِ أسدِ أمِّ الشفاءِ: هي خَلِيدَةُ بنتُ أسدِ بنِ هاشمٍ بنِ عبدِ منافٍ أختُ فاطمةَ بنتِ أسدٍ أمِّ عليِّ بنِ أبي طالبٍ .

فهو ابنُ عُمِّ رسولِ الله ﷺ وابنُ عمَّتهِ ، وهو ابنُ خالةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ .

قال النواويُّ : وقد أكثرَ من المصنَّفاتِ في مناقبِ الشَّافعيِّ وأحوالِهِ من المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ خلائِقُ مِنَ العلماءِ لا يحصَوْنَ . وكتبُهم في مناقبهِ مشهورةٌ ، ومِنْ أحسنِها وأتقنِها : كتابُ البيهقيِّ (٢) وهو مجلّدانِ ؛ اشتملا على نفائِسَ مِنْ كلِّ فنِّ ، استوعبَ فيه معظمَ أحوالِهِ ومناقبِهِ بالأسانيدِ الصحيحةِ ، والدلائلِ الصريحةِ ، والترجمةُ هنا مبنيَّةٌ على الاختصارِ ، فلا يليقُ بها البسطُ والإكثارُ ، فنقتصرُ فيها إن شاء الله تعالى على الإشارةِ إلى نُبَذٍ من تلك المقاصدِ ، والرمز إلى جُمَلٍ من تلك الكليَّاتِ والمعاقدِ ، فأقولُ مستعيناً بالله ومتوكِّلاً عليه :

الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ قرشيُّ مطَّلِبيُّ بإجماعِ أهلِ النقلِ ، وقد تظاهرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في فضلِ قريشٍ وتفضيلهِم على جميع قبائلِ العربِ وغيرِهم ، وفي « مسند » الطيالسي ( ٩٢٦ ) : عن رسول الله ﷺ قال : « الأَئمُّةُ مِنْ قريشٍ »(٣) .

<sup>(</sup>١) جاء في « التاج المكلل »: قيل له: لِمَ لم تسلم قبل أن تفدي نفسك ؟ قال: ما كنت أحرم المؤمنين مطمعاً لهم فيّ .

<sup>(</sup>٢) مطبوع بتحقيق سيد صقر في مجلدين نافع متداول .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أيضاً من طرق عن أنس النسائي والطبراني في « الدعاء » ، والبزار ، والبيهقي . كما في « تلخيص الجبير » ( ٣/ ٤٩ ) وقال : قد جمعت طرقه في « جزء » مفرد عن نحو أربعين صحابياً وفي الباب :

وفي «صحيح مسلم» (١٨١٩): عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : « الناسُ تبعُ لقريشٍ في الخيرِ والشرِّ » .

وفي مسلم ( ٢٦٣٨ ) ( ١٦٠ ) : عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « الناسُ معادنُ ؛ خيارُهم في الجاهليَّة خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهوا » .

وفي مسلم (٢٢٧٦): عن واثلةً بنِ الأسقعِ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: « إِنَّ اللهَ اصطفىٰ قُريشاً من كِنانةَ ، واصطفى مِنْ قريشٍ بنِي هاشم ، واصطفاني مِنْ بنِي هاشم ».

وفي البخاري (٣١٤٠) و (٣٥٠٢) و (٤٢٢٩): عن جبير بن مُطعِم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إنَّما بنو هاشم وبنو المطلبِ شيءٌ واحدٌ ».

وقد قال الساجيُّ في كتابه المشهورِ « اختلافُ العلماءِ » : إنما بدأتُ بالشافعيِّ قبلَ جميعِ الفقهاءِ وقدَّمتُهُ عليهِم وإنْ كانَ فيهم مَنْ هوَ أقدمُ مِنهُ اتباعاً للسنَّةِ ؛ فإِنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « قدِّموا قريشاً ، وتعلَّموا من قريش »(١) .

وقال الإمامُ أبو نعيمٍ عبدُ الملكِ بنُ محمَّدِ بنِ عَديٍّ الاستراباذيُّ صاحبُ الربيع بن سليمانَ المراديِّ :

في هذا الحديثِ علامةٌ بيِّنةٌ : إذا تأملَ الناظرُ المميِّزُ . عَلِمَ أَنَّ المرادَ بهِ : رجلٌ مِنْ علماءِ هذِه الأُمةِ مِنْ قريشٍ ، ظهرَ علمهُ وانتشرَ في البلادِ ذِكرُهُ ، وكُتبتْ \_ كما تكتبُ المصاحفُ \_ كتبُه ، ودرسَها المشايخُ والشبَّانُ في مجالسِهم ، وصدَّروا أقوالَه في مجالسِ الحكَّامِ والأمراءِ والقرَّاءِ وأهلِ الآثارِ وغيرِهم . قال : وهذه صفةٌ لا نعلمُها في غير الشافعيِّ .

<sup>=</sup> رواه عن أبي هريرة البخاري ( ٣٤٩٥) في المناقب ، ومسلم ( ١٨١٨ ) في الإمارة بلفظ : « الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم لمسلمهم ، وكافرهم لكافرهم » .

<sup>(</sup>۱) قال عنه الحافظ في « الفتح » ( ٦١٣/٦ ) في المناقب أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ، لكنه مرسل ، وله شواهد .

قال: فهو عالمُ قريشِ الذي دوَّنَ العلمَ وشرحَ الأصولَ والفروعَ ومهّدَ القواعدَ . وقال البيهقيُّ بعدَ روايتهِ كلامَ أبي نعيمٍ: وإلى هذا ذهبَ أحمدُ ابنُ حنبلٍ في نأويلِ الخبرِ .

وانظر: كيف حملة العلماء المتقدمون والمتأخرون على الشافعي ، واستدلوا له: بأنّه لم يُنقلْ عن الصحابة رضي الله عنهم إلا مسائل معدودة ، إذ كانت فتاويهم مقصورة على الوقائع بل كانوا ينهون عن السؤالِ عمّا لم يقع ، وكانت هِمَهُم مصروفة إلى جهاد الكفار لإعلاء كلمة الإسلام ، وإلى مجاهدة النفوس بالعبادة ، فلم يتفرغوا للتصنيف ، وكذلك التابعون لم يصنّفوا ، وأما من جاء بعدهم وصنّف الكتب. . فلم يكنْ فيهم قرشيّ يتصف بهذه الصفة قبلَ الشافعيّ ولا بعدَه إلاّ هُو .

## مولدُه:

أَجَمَعُوا : أنه ولدَ سنةَ خمسينَ ومئةٍ ، وهي السنةُ التي توفيَ فيها أبو حنيفةً رحمه الله ، وقيل : إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة (١) .

قال البيهقيُّ : ولم يُثْبَتِ اليومُ ، ثم المشهورُ الذي عليه الجمهورُ : أن الشافعيَّ ولدَ بغزةَ ، وقيل : بعسقلانَ ، وهما مِنَ الأرضِ المقدسةِ التي باركَ اللهُ فيها ، ثُمَّ حُملَ إلىٰ مكَّةَ وهو ابنُ سنتينِ .

### نشأتُهُ وشيوخُه:

نشأ يتيماً في حِجْرِ أُمِّهِ في قلَّةِ عيشٍ وضِيقِ حالةٍ (٢) ، وكانَ في صباهُ يجالسُ العلماءَ ، ويكتبُ ما يستفيدُهُ في العظامِ ونحوِها ؛ لعجزِهِ عن شراءِ الورقِ ، حتى ملاً منها حِباباً (٣) .

<sup>(</sup>١) لذا قالوا: كُسف قمر ، وبزغ قمر .

<sup>(</sup>٢) روي أنَّ أمَّه كانت تقول له: اطلب العلم يا بنيَّ وأنا أكفيك بمغزلي . وكان يقول عن نفسه: لو كلِّفت بصلة ما تعلمت مسألة .

<sup>(</sup>٣) الحِباب - جمع حُبِّ - : الجرار الكبيرة .

وقال مصعبُ بنُ عبدِ الله الزبيريُّ : كانَ الشافعيُّ رحمه الله في ابتداءِ أمرِه يطلبُ الشعرَ وأيَّامَ العربِ<sup>(۱)</sup> والأدبَ ، ثُمَّ أَخذَ في الفقهِ ، وكان سببُ أخذِهِ فيهِ : أَنَّهُ كانَ يوماً يسيرُ علىٰ دابَّةٍ لهُ وخلفَهُ كاتبٌ ، فتمثَّلَ الشافعيُّ ببيتِ شِعْرٍ ، فقرَعَه الكاتِبُ بسوطِهِ ، ثم قال له : مثلُك يذهبُ بمروءَتِه في مثلِ هذا ؟ أينَ أنتَ منَ الفقهِ ، فهزَّه ذلك ؛ فقصدَ مُجالسَة :

مُسلم بنِ خالدٍ الزِّنْجيِّ مفتي مكَّة ، ثُمَّ قدمَ علينا \_ يعني : المدينة \_ فلزِم مالكاً رحمه الله تعالىٰ .

وعن الشافعيِّ رحمه اللهُ تعالىٰ قال : كنتُ أنظرُ في الشعرِ ، فارتقيْتُ عَقَبةً (٢) بمنى ، فإذا صوتٌ مِنْ خلفي يقولُ : عليكَ بالفقْهِ .

وعن الحميديِّ قال: قال الشافعيُّ: خرجت أطلبُ النحوَ والأدبَ ، فلقيني مسلمُ بنُ خالدِ الزنجيُّ فقال: يا فتىٰ مِنْ أينَ أنتَ ؟ قلتُ : من أهلِ مكَّة ، قال: مسلمُ بنُ خالدِ الزنجيُّ فقال: يا فتىٰ مِنْ أينَ أنتَ ؟ قلتُ : مِن عبدِ أينَ منزلُكَ ؟ قلتُ : بشِعبِ الخَيفِ<sup>(٣)</sup> ، قال: مِنْ أيِّ قبيلةٍ أنتَ ؟ قلتُ : مِن عبدِ منافِ ، قال: بَخٍ بَخٍ (٤)! لقد شرَّفكَ اللهُ تعالىٰ في الدنيا والآخرةِ . ألا جعلتَ فهمَكَ هذا في الفقهِ ، فكانَ أحسنَ بكَ ؟ فأخذ الشافعيُّ في الفقهِ وحصَّلَ منهُ علىٰ مسلمِ بنِ خالدِ الزنجيِّ وغيرِه من أئمَّةِ مكَّةَ ما حصَّلَ .

ومِنْ شيوخِه في مكة : عليُّ بنُ قسطنطين ؛ قرأ عليه القرآنَ ، وسفيانُ بنُ عيينة ، وسعدُ بنُ سالم القداحُ ، وعمُّه محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافع ، وداودُ بنُ عبدِ الرحمنِ العطارُ ، وعبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكرِ المليكيُّ ، وعبدُ المجيدِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ أبي داودَ ، والفضيلُ بنُ عياضٍ وغيرهُم .

<sup>(</sup>١) قال الربيع: كان الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيّام العرب. ذكره الشيخ عبد الغنى الدقر (ص/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) عقبة : جبل .

 <sup>(</sup>٣) وهو الذي فيه مسجد الخيف المشهور بمنى .

<sup>(</sup>٤) بخ - وزان بل - : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة ، فيقال : بخ بخ ، فإن وُصِلت خُفِضت ونوِّنت ، فقلت : بخ بخ ، وربما شدِّدت كالاسم ، فقيل : بخ .

ومن شيوخهِ بالمدينةِ : إبراهيمُ بنُ أبي يحيىٰ الأسلميُّ ، وإبراهيمُ بن سعدٍ الأنصاريُّ ، ومحمدُ بنُ سعيدٍ بنِ أبي فُدَيْكِ ، وعبدُ الله ِبنُ نافعِ الصائغُ ، وعبدُ الله ِبنُ نافعِ الصائغُ ، وعبدُ الله ِبنُ نافعِ الصائغُ ، وعبدُ الله ِبنُ محمدِ الدارَوَرديُّ ، وعطافُ بنُ خالدٍ ، وإسماعيلُ بنُ جعفر .

ومِنْ شيوخِهِ في اليمنِ : مطرِّفُ بنُ مازنِ ، وهشامُ بنُ يوسفَ القاضي ، وعمرُو بنُ أبي سلمةَ صاحبُ الأوزاعيِّ ، ويحيىٰ بنُ حسان صاحبُ الليثِ بنِ سعدٍ .

ومِنْ شيوخهِ في بغداد: وكيعُ بنُ الجراحِ ، ومحمَّدُ بنُ الحسنِ فقيهُ العراقِ ، ومِمَّدُ بنُ الحسنِ فقيهُ العراقِ ، وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ ، وأبو أسامةَ حمادُ بنُ أسامةَ ، وعبدُ الوهّابِ بنُ عبدِ المحيدِ الثقفيُّ ، وأيوبُ بنُ سويدِ الرمليُّ ، وغيرُهم .

#### رحلته :

رحل إلى المدينة قاصداً الأخذ عن الإمام مالك ورحلته مشهورة وأكرمه الإمام رحمه الله لنسبه وعلمه وفهمه وعقله ، وأدّبه بما هو لائقٌ بحاله ، فقراً عليه «الموطاً » حِفظاً ، فأعجبته قراءته ، وكانَ يستزيده من القراءة ، ولازَمَ مالكاً ، فقال له مرّة : اتق الله ، فإنّه سيكونُ لك شأنٌ . وفي روايةٍ أنّه قالَ له ـ : إنّ الله سبحانه وتعالىٰ قد ألقىٰ في قلبك نوراً فلا تطفئه بالمعصية (١) . وكانَ سِنُ الشافعيِّ حينَ أتىٰ إلى مالكِ ثلاثَ عشرة سنةً .

ثُمَّ رحلَ إلى اليمنِ ، واشتُهرَ بحسنِ سيرتِهِ ، وحملِهِ الناسَ على السنَّةِ والطرائِقِ الجميلةِ بأشياءَ كثيرةٍ معروفةٍ .

ثم رحلَ إلى العراقِ ثلاث مرات ، وجَدَّ في الاشتغالِ بالعلم ، وناظَرَ محمَّدَ بنَ الحسنِ وغيرَهُ ، ونشرَ علمَ الحديثِ ، وأقامَ مذاهبَ أهلِهِ ، ونشرَ السنَّةَ ، وشاعَ ذكرُهُ وفضلُهُ وتزايدَ تزايداً ملاً البقاعَ ، وطلبَ منهُ عبدُ الرحمٰن بنُ مهديٍّ - إمامُ أهلِ

<sup>(</sup>١) ونحوهُ ما يروى عن الشافعي من الوافر ولم يثبته جماعة :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بيأن العلم نور ونور الله لا يُهدي لعاصي

الحديثِ في عصرِه \_ أن يصنُّفَ كتاباً في أصولِ الفقهِ .

وكان عبدُ الرحمٰنِ ويحيىٰ بنُ سعيدِ القطانُ وأحمدُ ابنُ حنبلِ يَدْعُونَ للشافعيِّ في صلاتِهم ؛ لِما رأوا مِنِ اهتمامِهِ بإقامَةِ الدينِ ونصرِ السنَّةِ وفهمِها ، وإخراجِ الأحكامِ منها ، وأجمعَ الناسُ : على استحسانِ «رسالتهِ». وأقوالُ السلفِ في ذلك مشهورةٌ .

قال المزني : أنا أنظر في « الرسالة » من خمسينَ سنةً . ما أعلمُ أنّي نظرتُ فيها مرةً إلا واستفدتُ منها فائدةً جديدةً لم أكنْ أعرِفُها (١) .

ولمّا اشتهرتْ جلالةُ الشافعيِّ بالعراقِ ، وسارَ ذكرُه في الآفاق ، وأَذَعَنَ لفضلِهِ الموافقونَ والمخالفونَ ، واعترفَ بهِ العلماءُ أجمعونَ ، وعظمتْ عندَ الخلائق وولاةِ الأمورِ مرتبته ، واستقرتْ عندَهم جلالته وإمامته ، وظهرَ من فضلِهِ في مناظرةِ أهلِ العراقِ وغيرِهم ما لم يظهر لسواه ، وأظهرَ مِنْ بيانِ القواعدِ ومهمّاتِ الأصولِ ما لا يُعرَفُ لمنْ عَداه ، وامتُحِنَ في مواطنَ كثيرةٍ مِنَ المسائلِ بما لا يُحصىٰ ؛ فكانَ جوابه فيها من الصوابِ والسدادِ بالمحلِّ الأعلیٰ. عَكفَ عليهِ للاستفادةِ منه الأصاغرُ والأكابرُ والأئمةُ والأخيارُ من أهل الحديثِ والفقهِ وغيرِهم . ورجع كثيرٌ منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبِهِ ، وتمسّكوا بطريقته ، كأبي ثورٍ وخلائقَ مِنَ الأثمةِ ، وتركَ كثيرٌ منهم ألأخذَ عنْ شيوخِهِ وكبارِ الأئمةِ ، وذلك بانقطاعِهم إلىٰ الشافعيِّ حينَ رأوا عندَه ما لا يجدونَهُ عندَ غيرِهِ ، وبارَكَ اللهُ الكريمُ له ولهم في تلك العلومِ رأوا عندَه ما لا يجدونَهُ عندَ غيرِهِ ، وبارَكَ اللهُ الكريمُ له ولهم في تلك العلومِ

<sup>(</sup>۱) وجدت في طرَّة مخطوط حاشية على « الترغيب والترهيب » فائدة أحببت إثباتها وهي : قال الشافعي فيما سمعه منه صاحبه البويطي : قد أَلفَّتُ هذه الكتب ولم آلُ فيها جُهداً ، ولا بُدَّ أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالىٰ يقول : ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَيْلَافُا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ٨٦] ، فما وجدتم في كتبي هذه فيما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه .

وقال الربيع بن سليمان المراديُّ : قرأت كتاب « الرسالة » على الشافعيِّ نيفاً وثلاثين مرَّةً ، فما من مرَّةٍ إلاَّ وكان يصححه ، ثم قال الشافعي في آخره : أبى الله أن يكون كتاب صحيحٌ غيرَ كتابه ، يدلُّ على ذلك قول الله تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَذِلَافَا صحيحٌ غيرَ كتابه ، يدلُّ على ذلك قول الله تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَذِلَافَا صَحَيمٌ اللهُ .

الباهرةِ ، والمحاسنِ المتظاهرةِ ، والخيراتِ المتكاثرةِ ، ولله ِ الحمدُ علىٰ ذلكَ وعلىٰ سائر نِعَمهِ التي لا تحصیٰ .

ثم خرج إلى مصر وسكن الفسطاط في سنة : (١٩٩) أو (٢٠٠) هـ فكانت دار هجرته ، وبها أملى مذهبه بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه.

#### مؤلفاته:

صنّفَ في العراقِ كتابَه القديمَ ويُسمَّىٰ: كتابَ (الحجة ) ، ويرويه أربعةٌ مِنْ كبارِ أصحابهِ العراقيينَ وهم : أحمدُ ابنُ حنبلٍ ، وأبو ثورٍ ، والزّعْفرانِيُّ ، والكرابيسِيُّ . وأتقنُهم له روايةً الزّعْفرانيُّ ، ثم خَرَجَ الشافعيُّ إلى مصرَ سنةَ تسعِ وتسعينَ ومئةٍ . وقالَ الربيعُ : سنةَ مئتينِ ، ولعلّهُ قَدِمَ آخرَ سنةِ تسعِ ، جمعاً بينَ الروايتينِ .

وصنّف كتبه الجديدة كلّها بمصر ، وسار ذكره في البلدان ، وقصد الناس مِن الشام واليمن والعراق وسائر النواحي والأقطار ؛ للتفقّه عليه ، والرواية عنه ، وسماع كتبه منه ، وأخذها عنه ، وساد أهل مصر وغيرهم ، وابتكر كتباً لم يُسبق إليها ، منها : أصول الفقه ، وكتاب القسامة ، وكتاب الجزية ، وكتاب قتال أهل البغي ، وغيرها مِن المصنفات في الأصول والفروع التي لم يُسبق إليها كـ الأمّ » في الموخو خمسة عشر مجلداً ، وجامِعي المزنيّ « الكبير » و « الصغير » ومختصريه و «مختصر » و « الربيع ، والبويطيّ ، و «كتاب حرملة » ، و « كتاب الحجة » ، وهو القديم ، و « الرسالة » الجديدة ، والقديمة ، و « الأمالي » ، و « الإملاء » ، وغير ذلك ممّا هو معروف ، وقد جمعها البيهقيّ في « مناقب الشافعيّ » رحمه الله تعالى .

قال القاضي الإمامُ أبو محمَّدِ الحسينُ بنُ محمَّدِ المروزيُّ في خطبةِ تعليقِه : قيلَ : إنَّ الشافعيَّ صنفَ مئةً وثلاثةَ عشرَ كتاباً في التفسيرِ والفقهِ والأدبِ وغيرِ ذلكَ .

وأَمَّا حسنُها فأمرٌ يُدرَكُ بمطالعتِها ، فلا يَتمارىٰ فيها موافقٌ ولا مخالفٌ . وأَمَّا كتبُ أصحابِهِ التي هي شروحٌ لنصوصِهِ ومخرَّجةٌ على أصولِهِ ومفهومةٌ من قواعدِهِ : فلا يحصرُها إلاَّ اللهُ سبحانه وتعالىٰ ، مع عظيمِ فوائدِها وكثرةِ عوائدِها ، وكِبَرِ حجمِها ، وحسنِ ترتيبِها ونظمِها ك : « تعليقِ » الشيخِ أبي حامدِ الإسفراييني

وصاحبيه: القاضي أبي الطيّبِ والطبريِّ ، والماورديِّ صاحبِ «الحاوي » ، و « نهايةِ المطلبِ » لإمامِ الحرمين وغيرِها مما هو معروف (١) ، وكلُّ هذا مُصرِّحُ بغزارةِ علمهِ ، وجزالةِ كلامهِ ، وبلاغتهِ ، وبراعةِ فهمهِ ، وصحَّةِ نيتهِ ، وحسنِ طويّتِه .

وقد نُقل عنه في صحَّةِ نيَّتهِ نقولٌ كثيرةٌ مشهورةٌ ؛ وكفىٰ بالاستقراءِ في ذلكَ دليلاً قاطعاً ، وبرهاناً ساطعاً .

قال الساجيُّ في كتابهِ « الاختلاف » : سمعتُ الربيعَ يقولُ : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : ودِدتُ أَنَّ الخلقَ تعلَّموا هذا العلمَ علىٰ أنْ لا ينسبَ إليَّ منهُ حرفٌ . وهذا إسنادُه لا يُمارىٰ في صحتِهِ .

وقال الشافعيُّ رحمه الله : وددتُ أنِّي إذا ناظرتُ أحداً أنْ يُظهِرَ اللهُ الحقَّ علىٰ يليهِ .

# فصلٌ يلخص جملةً مِنْ أحوالِ الشافعيِّ:

اعلم: أنه كانَ له رحمه الله مِنْ أنواعِ المحاسنِ المحلُّ الأعلىٰ ، والمقامُ الأسنىٰ ، لمَا جمعَهُ اللهُ الكريمُ لهُ مِنَ الخيراتِ ، ووفقَّهُ لهُ من جميلِ الصفاتِ ، وسهَّلَهُ عليهِ منْ أنواعِ المكرُماتِ ، فمِنْ ذلك :

العنصرُ الباهرُ ، واجتماعُهُ هو ورسولُ الله عَلَيْةِ في النسبِ ، وذلكَ غايةُ الشَّرفِ ونهايةُ الحسب .

والمولدُ والمنشأ ، فإنه ولدَ بالأرضِ المقدَّسةِ التي بارك الله فيها ، ونشأَ بمكَّةَ خير البقاع .

وأنه قد جاءَ بعدَ أَنْ مُهِّدتِ الكتبُ وصنَّفتْ ، وقُرِّرَتِ الأحكامُ ونُقِّحَتْ ، فنظرَ في مذاهبِ المتقدمينَ ، وأخذَ عنْ الأئمةِ المبرِّزينَ ، وناظرَ الحذَّاقَ والمتقِنينَ ،

<sup>(</sup>١) ككتابنا هذا . . . الذي نزفه إلى القراء ويطبع لأول مرة ألا وهو كتاب « البيان » للإمام العمراني رحمه الله تعالىٰ .

فبحث مذاهبهم وسبرَها ، وتحققها وخبرَها ، فلخَص منها طريقة جامعة للكتاب والسنّة والإجماع والقياس ، ولم يقتصر على بعض ذلك ـ كما وقع لغيره ـ وتفرَّغَ للاختيار والتكميل والتنقيح ، مع كمال قوتِه وعلوِّ همتِه وبراعته في جميع أنواع الفنون ، واضطلاعِه منها أشدَّ اضطلاعٍ ، وهو المبرِّزُ في الاستنباطِ من الكتاب والسنة ، البارع في معرفة الناسخ والمنسوخ والمُجمَل والمبيَّن والخاصِّ والعامِّ وغيرِها من تقاسيم الأبواب ، فلم يسبقه أحدُّ إلى فتحِ هذا الباب ؛ لأنه أوّلُ من صنّف أصول الفقه بلا خلاف ولا ارتيابٍ ، وهو الذي لا يُساوى بل لا يُدانى في معرفة كتاب الله وسنة رسوله على ، وردِّ بعضِها إلى بعض .

وهو الإمام الحجَّةُ في لغةِ العربِ ، فقدِ اشتغلَ في العربيةِ عشرينَ سنةً مع بلاغتِهِ وفصاحتِهِ معَ أَنَّهُ عربيُّ اللِّسانُ والدارِ والعنصرِ - وبها يُعرفُ الكتابُ والسنةُ ، وقد قال عبدُ الملكِ بنُ هشام صاحبُ « المغازي » إمامُ عصرِهِ في اللَّغةِ والنحوِ : الشافعيُّ حجَّةٌ في اللَّغةِ . . وكان إذا شكَّ في شيءٍ من اللَّغةِ بعثَ إلىٰ الشافعيِّ فسألهُ عنهُ (١) .

وقال أبو عثمانَ المازنيُّ: الشافعيُّ عندنا حجَّةٌ في النحوِ ، وقال الزبير بن بكَارٍ: أخذتُ شعرَ هُذيلٍ ووقائعها وأيّامَها من عمِّي مصعب ، وقال : أخذتُها عنِ الشافعيِّ حفظاً . وأقاويلُ العلماءِ في ذلك كثيرةٌ وهو الذي قلَّدَ المننَ الجسيمةَ أَهلَ الآثارِ ، وحملةَ الحديثِ ونَقَلَةَ الأخبارِ ؛ بتوقيفه إيّاهم على معاني السننِ وتبيينها . وقال محمَّدُ بن الحسنِ : إنْ تكلَّم أصحابُ الحديثِ يوماً فبلسانِ الشافعيِّ رحمه الله ، يعني : لِمَا وضعَ من كتبِهِ .

وقال الإمامُ أبو الحسينِ محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ جعفرِ الرازيُّ في كتابهِ « مناقب الشافعي » سمعتُ أبا عمروٍ أحمدَ بنَ الحسنِ البصريَّ قال : سمعتُ محمَّدَ بنَ حمدانَ بنِ سفيانَ الطرايفيَّ البغداديَّ يقولُ : سمعتُ الربيعَ بنَ سليمانَ يقولُ : رأيتُ علىٰ بابِ الشافعيِّ سبعَ مئةِ راحلةٍ تطلبُ سماعَ كتبِهِ .

<sup>(</sup>١) قال ابن خلِّكان وغيره: الأصمعي على جلالة قدره في هذا الشأن قرأ أشعار الهذليين وضبطها على الشافعيِّ.

وقال الحسنُ بن محمَّدِ الزعفرانيُّ : كانَ أصحابُ الحديثِ رقوداً فأيقظَهمُ الشافعيُّ فتيقَّظوا .

وقالَ الإمامُ أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمه الله : (ما أحدٌ مسَّ قلماً ولا محبرةً إلا وللشافعيِّ في رقبتهِ منَّةٌ) . فهذا قولُ إمام أصحابِ الحديثِ وأهلِهِ ، ومَنْ لا يختلفُ الناسُ في وَرعِهِ وفضلِهِ ، ومِن ذلك :

أنَّ الشافعيَّ مكَّنه الله سبحانه وتعالىٰ مِنْ أنواعِ العلومِ حَتَّىٰ عجزَ لديهِ المناظرونَ ، من أهلِ الطوائفِ من أصحابِ الفنونِ ، وأذعنَ له الموافِقونَ والمخالِفونَ ، في المحافلِ الكثيرةِ المشهورةِ بتقدُّمه على أئمةِ عصرهِ في البلدانِ ، وهذه المناظراتُ موجودةٌ في كتب العلماءِ ، وفي كتابِ « الأمِّ » للشافعيِّ مِنْ هذه المناظراتِ جُمَلٌ من العجائبِ والنفائسِ الجليلاتِ ، والقواعدِ المستفاداتِ ، وكم من مناظرةِ واقعةِ يقطعُ كلُّ مَنْ وقفَ عليها وأنصفَ : أنَّهُ لم يُسبقْ إليها ، ومن ذلك :

أنه تصدرَ في عصرِ الأئمةِ المبرِّزينَ للإفتاءِ والتدريسِ والتصنيفِ ، وقد أَمَرَهُ بذلك شيخُه مُسلمُ بنُ خالدٍ الزنجيُّ إمامُ أهلِ مكَّةَ ومفتيها ، وقال له : أَفْتِ يا أَبا عبدِ اللهِ ، فقدْ واللهِ آنَ لكَ أَن تُفْتِي ، وكان سِنُّهُ إذ ذاك خمسَ عشرةَ سنةً .

وأقاويلُ أهلِ عصرِهِ في هذا كثيرةٌ مشهورةٌ . وأُخذَ عن الشافعيِّ العلمُ في سِنِّ الحداثةِ معَ توفُّرِ العلماءِ في ذلك العصرِ ، وهذا مِنَ الدلائلِ الصريحةِ بِعُظْمِ جلالتهِ وعلوِّ مرتبتِهِ ، ومِنْ ذلك :

شدَّةُ اجتهادهِ في نصرةِ الحديثِ واتباعِ السنَّةِ وجمعِهِ في مذهبِهِ بينَ أطرافِ الأدِلَّةِ مع الإتقانِ والتحقيقِ ، والغوصِ التامِّ في المعاني والتدقيق ، حتى لُقِّبَ حينَ قدِمَ العراقَ : بناصرِ الحديثِ (١) ، وغلبَ في عرفِ العلماءِ المتقدمينَ والفقهاءِ الخُراسانيينَ علىٰ متبعي مذهبِهِ لَقَبُ : أصحابُ الحديثِ في القديمِ والحديثِ .

وقال النواوي: قد روينا عن إمام الأئمةِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خزيمةً وكانَ مِنْ

<sup>(</sup>١) ونقل ذلك الذهبي عنه في « العبر » ( ١/ ٣٤٤).

حفاظِ الحديثِ ومعرفةِ السُّنَةِ بِالدرجةِ العالية : إِنَّهُ سُئِلَ هلْ تعرفُ سُنَةً صحيحةً لم يودِعُها الشافعيُ كُتُبهُ ؟ قالَ : لا . ومع ذلك فاحتاطَ الشافعيُ رحمه الله لكونِ الإحاطةِ ممتنعة على البشرِ بما هو ثابتٌ عنه من أوجهِ : منها : وصيتُهُ بالعملِ بالحديثِ الصحيحِ وتركِ قولهِ المخالفِ للنصِّ الثابتِ الصريح ، وقدِ امتثلَ أصحابُنا رحمهمُ اللهُ وصيَّتهُ وعملُوا بها في مسائل كثيرةِ قد أوضح ذلك النواويُّ في «مقدمةِ شرح المهذَّب » [١٨/١] . ومن ذلك : تمسُّكهُ بالأحاديثِ الصحيحةِ وإعراضُهُ عن الأخبارِ الواهيةِ والضعيفةِ ، ولا أعلمُ أحداً من الفقهاءِ اعتنىٰ في الاحتجاجِ بالتمييزِ بينَ الصحيحِ والضعيفِ كاعتنائِهِ ولا قريباً منهُ ، وهذا واضحٌ جليٌّ في كتبِهِ ، وإن كانَ أكثرُ أصحابِهِ لم يسلكُوا طريقتهُ في هذا ، ومن ذلك : أخذُهُ بالاحتياطِ في مسائلِ العباداتِ وسلوكِ طرائق الورع .

ومن محاسِنِهِ أيضاً: السّخاءُ والزهادةُ وهذا مِن خُلُقِهِ وسيرتِهِ مشهورٌ، وكانَ بالمحلِّ الأعلىٰ مِن متانَةِ الدينِ وهذا مقطوعٌ بمعرفتِهِ عندَ الموافقينَ والمخالفينَ. وليسس يصيحُ في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاجَ النهارُ إلى دليلِ

## مِنْ حِكَمِه ونوادرِه رحمه الله :

قال: طلبُ العلمِ أفضلُ من صلاةِ النافلةِ .

وقال : من أرادَ الدنيا. . فعليهِ بالعلمِ ، ومن أرادَ الآخرةَ . . فعليهِ بالعلمِ .

وقال : مَا تُقرِّبَ إِلَىٰ اللهِ تِعَالَىٰ بشيءِ بعدَ الفرائضِ أَفضلَ من طلبِ العلمِ .

وقال : ما أفلحَ في العلمِ إلاَّ مَنْ طلبَهُ في القِلَّةِ ، ولقدْ كنتُ أطلبُ القرطاسَ فيعسرُ عليَّ .

وقال: لا يطلبُ أحدٌ هذا العلمَ بالملكِ وعزِّ النفسِ فيفلحَ ، ولكنْ من طلبَهُ بذلَّةِ النفسِ وضيقِ العيشِ وخدمةِ العلماءِ وتواضعِ النفسِ. . أفلحَ .

وقال : تفقُّه قبلَ أَنْ تَرْأَسَ ، فإذا رأَسْتَ . . فلا سبيلَ إلى التفقُّهِ .

وقال : من طلب علماً . . فليدقِّق ؛ لئلا يَضيعَ دقيقُ العلم .

وقال : مَنْ لا يحبُّ العلم. . لا خيرَ فيهِ ، ولا يكنْ بينَكَ وبينه صداقةٌ ولا معرفةً .

وقال : زينةُ العلماءِ التوفيقُ للعملِ ، وحليتهُم حسنُ الخلقِ ، وجمالَهم كرمُ

وقال : زينةُ المعلّم الورعُ والحلمُ .

وقال : لا عيبَ بالعلماءِ أقبحُ مِنْ رغبتِهم فيما زهَّدَهُم اللهُ فيهِ ، ومِنْ زهدِهمْ فيما رغَّبَهِمُ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ فيهِ .

وقال: ليس العلمُ ما حُفِظ ، إنما العلم ما نَفَع (١) .

وقال : فقرُ العلماءِ اختيارٌ ، وفقرُ الجهّالِ اضطرارٌ .

وقال: المراءُ في العلم يقسِّي القلبَ ويورثُ الضغائنَ .

وقال : الناسُ في غفلةِ من هذه السورة ﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٌ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتُواصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتُواصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر] وكان قد جزَّأ الليل ثلاثةً أجزاء : الثلثُ الأوَّلُ : يكتبُ ، والثاني : يصلِّي ، والثالثُ : ينامُ .

وقال الربيع : نِمْتُ في منزلِ الشافعيِّ لياليَ ، فلم يكنْ ينامُ مِنَ اللَّيلِ إلا يسيراً . وقال بحرُّ بنُ نصر : ما رأيتُ ولا سمعتُ مِمَنْ كانَ في عصرِ الشافعيِّ أنه نظر إلى أتقىٰ لله عزَّ وجلَّ ولا أورعَ ولا أحسنَ صوتاً بالقرآنِ منهُ .

وقال الحميدي : كان الشافعيُّ يختم كلَّ يوم ختمَةً .

وفي نحو هذا قال الشافعي من مجزوء الكامل: ما الذلُّ إلا في الطمع حسبـــــي بعلمـــــى إن نفــــــغ مَـــنْ راقـــبُ اللهُ رجـــغ عـن سـوءِ مـا كـانَ صنـغ ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع

وقال حرملة : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : ودِدتُ أَنَّ كلَّ علمٍ أعلمُهُ أَوْجرُ عليه ولا يحمَدوني .

وقال أحمدُ ابنُ حنبلِ رحمه الله تعالىٰ : كان الشافعيُّ رضيَ الله عنه قد جمعَ اللهُ تعالىٰ فيه كلَّ خيرٍ .

وقال الشافعيُّ : ما كذبتُ قطُّ ، ولا حلفتُ بالله صادقاً ولا كاذباً .

وقال : ما تركتُ غُسلَ الجمعةِ في بردٍ ولا سفرٍ ولا غيرِهِ .

وقال : ما شبعتُ منذُ ستةَ عشرَ سنةً إلا شبعةً طرحتُها مِنْ ساعتي .

وقال : مَنْ لم تُعِزُّه التقوى . . فلا عزَّ له .

وقال : ما فزِعتُ مِنَ الفقرِ قطُّ .

وقال : طلبُ فضولِ الدنيا عقوبةٌ عاقبَ الله تعالى بها أهلَ التوحيد .

وقيل للشافعي: ما لك تدمنُ إمساكَ العصا ولستَ بضعيفٍ ؟ فقال: لأَذكرَ أني مسافرٌ مِنَ الدنيا.

وقال : مَنْ شهدَ الضعفَ مِنْ نفسِهِ . . نالَ الاستقامة .

وقال: مَنْ غلبتُهُ شدَّةُ الشهوةِ للدنيا. لزِمتْهُ العبوديةُ لأهلِها ، ومَنْ رضيَ القنوعَ زالَ عنه الخضوعُ .

وقال: خيرُ الدنيا والآخرةِ في خمسِ خصالٍ: غنىٰ النفسِ، وكفِّ الأذى، وكسبِ الحلالِ، ولباسِ التقوى، والثقةِ بالله تعالىٰ علىٰ كلِّ حالٍ.

وقال : أنفعُ الذخائرِ التقوىٰ وأضرُّها العدوانُ .

وقال: مَنْ أَحَبَّ أَن يَفْتَحَ اللهُ قَلْبَهُ وَيَنُوِّرَهُ.. فعليه بتركِ الكلامِ فيما لا يَعنيهِ ، ويجتنبُ المعاصيَ ، ويكونَ له وردٌ مِنَ الأعمالِ فيما بينَهُ وبينَ اللهِ تعالىٰ ، وفي رواية: فعليه بالخلوةِ ، وقلةِ الأكلِ ، وتركِ مخالطةِ السفهاء ، وبُغضِ أهلِ العلمِ الذين لا يريدونَ بعلمِهم إلا الدنيا ، والذين ليس معهم إنصافٌ ولا أدبُ .

وقال : يا ربيعُ لا تتكلُّمْ فيما لا يعنيكَ ، فإنَّكَ إذا تكلُّمتَ بالكلمةِ مَلَكَتْكَ ولم تملِكُها .

وقال ليونسَ بنِ عبدِ الأعلىٰ : لو اجتهدتَ كلَّ الجُهدِ علىٰ أن ترضيَ الناسَ كلَّهم. . فلا سبيلَ إليهِ ، فأخلِصْ عملكَ ونيتَكَ لله عزَّ وجلَّ .

وقال: لا يَعرفُ الرياءَ إلا المخلصونَ.

وقال: لو أوصي بشيء لأعقل الناس. . صُرفَ إلى الزهادِ .

وقال: سياسةُ الناسِ أشدُّ من سياسةِ الدوابِّ.

وقال : العاقلُ مَنْ عَقَلَهُ عَقلُهُ عَنْ كلِّ مذموم .

وقال: لو علمتُ أَنَّ شرِبَ الماءِ الباردِ ينقِّصُ مروءتي. . ما شرِبْتُهُ ، ولو كنتُ اليومَ ممنْ يقولُ الشعرَ . . لرثيتُ المروءةَ .

وقال: للمروءةِ أربعةُ أركانٍ: حسنُ الخلقِ، والسخاءُ، والتواضعُ، والنسكُ.

وقال : المروءةُ : عفَّةُ الجوارحِ عمَّا لا يعنيها .

وقال: أصحابُ المروءاتِ في جَهدٍ.

وقال : من أحبَّ أن يختمَ اللهُ لهُ بالخيرِ . . فليُحسنِ الظنَّ بالناسِ .

وقال : لا يكملُ الرجلُ في الدنيا ، إلا بأربعِ خصالِ : الديانةِ والأمانةِ والصيانةِ والرزانةِ .

وقال : ليسَ بأخيكَ من احتجتَ إلى مداراتِهِ .

وقال : مَنْ صَدَقَ في أَخوَّةِ أَخيهِ . . قَبِلَ عِلْلَهُ ، وسدَّ خَلْلَهُ ، وغفَرَ زَلْلَهُ .

وقال: من علامةِ الصديقِ: أنْ يكونَ لصديقِ صديقِهِ صديقاً.

وقال : ليسَ سرورٌ يعدلُ صحبةَ الإخوانِ ، ولا غمُّ يعدلُ فِراقَهم .

وقال : لا تقصِّرْ في حقِّ أخيك اعتماداً على مودَّتِهِ .

وقال : لا تبذل وجهك إلى من يهونُ عليهِ ردُّك .

وقال : مَنْ بَرَّكَ . . فقدْ أُوثَقَكَ ، ومَنْ جفَاكَ . . فقدْ أطلقَكَ .

وقال: مَنْ نَمَّ لك. . نَمَّ عليكَ ، و[دَعْ] مَنْ إذا أرضيتَهُ. . قالَ فيكَ ما ليسَ فيك ، وإذا أغضبتَهُ . . يقولُ فيك ما ليس فيك .

وقال : الكيِّسُ العاقلُ : هو الفَطِن المتغافِلُ .

وقال: مَن وعظَ أخاهُ سرَّاً.. فقد نصحَهُ وزانَهُ ، ومَنْ وعظَه علانيةً.. فقد فضحَهُ وشانَهُ .

وقال : من سامَ بنفسِهِ فوقَ ما يساوي . . ردَّه الله إلى قيمتِهِ .

وقال : الفتوةُ حِليةُ الأحرارِ .

وقال : مَن تزيَّن بباطل . . هُتِكَ سرُّهُ .

وقال : التواضعُ من أخلاقِ الكرام ، والتكبُّرُ من شِيَم اللِّئامِ .

وقال : التواضعُ يورثُ المحبةَ ، والقناعةُ تورثُ الراحةَ .

وقال : أرفعُ الناس قدراً مَنْ لا يَرَى قدرَه ، وأكثرُهم فضلاً مَنْ لا يَرَى فضلَه .

وقال : إذا كثرتِ الحوائجُ . . فابدأ بأهمُّها .

وقال : مَن كتمَ سرَّهُ . . كانتِ الخيرةُ في يدِهِ .

وقال: الشفاعاتُ : زكاةُ المروءاتِ .

وقال : مَا ضُحِكَ مَن خطأِ رجلٍ إلاَّ ثُبَتَ صوابُه في قلبِهِ .

وقال: أَبْيَنُ ما في الإنسان ضعفُهُ ، فمَنْ شهدَ الضعفَ من نفسِهِ. . نال الاستقامةَ معَ اللهِ تعالىٰ .

وقال: قالَ رجلٌ لأبيِّ بنِ كعبِ رضي الله عنه: أوصني ، قال: واخ الإخوانَ على قال: واخ الإخوانَ على قدرِ تقواهُم ، ولا تبذلْ علمكَ لمنْ لا يرغبُ فيهِ ، ولا تغبطِ الحيَّ إلاَّ بما تغبِطُ به الميِّتَ .

وقال: مَنْ صدقَ اللهَ.. نجا، ومَنْ أشفقَ على دينه.. سلمَ مِنَ الردى ، ومَنْ زهدَ في الدنيا.. قَرَّتْ عيناهُ بما يَرَىٰ من ثواب الله غداً. وقال: كنْ في الدنيا زاهداً ، وفي الآخرةِ راغباً ، وأصدُقِ اللهَ تعالىٰ في جميعِ أمورِكَ. . تنجُ غداً معَ الناجينَ .

وقال: من كانَ فيهِ ثلاثُ خِصالٍ.. فقد كَمُلَ إيمانُهُ: يأمرُ بالمعروفِ ويَأْتمرُ به ويأتمرُ به وينهي عنه ، ويحافظُ علىٰ حدودِ الله تعالىٰ .

وقال لأخ لهُ في الله يعظُهُ ويخوِّفهُ : يا أخي! إِنَّ الدنيا دحضُ مزلَّةٍ ، ودارُ مذلَّةٍ ، عمرانُها إلى الخرابِ صائِرٌ ، وساكنها إلى القبورِ زائرٌ ، شملُها على الفُرقةِ موقوفٌ ، وغِناها إلى الفقرِ مصروفٌ . الإكثارُ فيها إعسارٌ ، والإعسارُ فيها يسارٌ ، فافزعُ إلى الله ِ ، وارضَ برزقِ الله ِ . ولا تستلف مِنْ دارِ بقائِكَ في دارِ فنائِكَ . فإنَّ حياتَكَ فيها في مُ زائلٌ وجدارٌ مائلٌ . أكثرُ من عملِكَ ، وقصِّرْ من أملِكَ .

وقال: أرجىٰ حديثٍ للمسلمينَ حديثُ أبي موسىٰ رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله ﷺ قال: « إذا كانَ يومُ القيامةِ دُفعَ إلىٰ كلِّ مسلم يهوديُّ أو نصرانيُّ وقيلَ: يا مسلمُ! هذا فداؤكَ من النارِ » [رواه مسلم في « صحيحه » ( ٢٧٦٧ ) في التوبة ].

وقال الشافعي: الانبساطُ إلى الناسِ مَجلَبةٌ لقرناءِ السوءِ ، والانقباضُ عنهم مكسَبةٌ للعداوةِ ؛ فكن بين المنقبضِ والمنبسطِ .

وقال : ما أكرمتُ أحداً فوق قدرِهِ إلا نقصَ من مقداري عندَه بمقدارِ ما زدتُ في إكرامِهِ .

وقال : لا وفاءَ لعبدٍ ، ولا شكرَ للئيم ، ولا صنيعةَ عندَ نذلٍ .

وقال : صحبةُ من لا يخافُ العارَ عارٌ يومَ القيامةِ .

وقال : عاشرْ كرامَ الناسِ تعِشْ كريماً ، ولا تعاشرِ اللِّئامَ فتُنسبَ إلى اللؤمِ .

وقال له رجل أوصني فقال : إِنَّ الله تعالىٰ خلقكَ حرًّا ، فكُنْ كما خلقَكَ .

وقال: مَن سمِعَ بأُذُنِهِ.. صارَ حاكياً ، ومن أصغىٰ بقلبهِ.. كانَ واعياً ، ومنْ وعَظَ بفعلِهِ.. كانَ هادِياً .

وقال : مِنَ الذِّلِّ : حضورُ مجلسِ العلمِ بلا نسخةٍ ، وعبورُ الجسرِ بلا قطعِهِ ،

ودخول الحمام بلا سطل ، وتذلُّلُ الشريف للدنيّ ؛ لينالَ مِنْه شيئاً ، وتذللُ الرجل للمرأةِ لينالَ مِنْ مالِها شيئاً ، ومداراةُ الأحمقِ ؛ فإن مداراتَه غايةٌ لا تدرَكُ .

وقال : مَنْ وليَ القضاءَ فلم يفتقرْ . . فهو لصٌّ .

وقال: لا بأسَ على الفقيهِ أن يكونَ معَهُ سفيهٌ يسافِهُ بهِ (١) .

وقال : إذا أخطأُتُكَ الصنيعةُ إلىٰ من يتقِ اللهَ . . فاصطنعُها إلى مَنْ يتقي العارَ .

وقال : السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقَهما بدعةٌ .

### وأما سخاؤه:

اعلمْ أَنَّ سخاءَ الشافعيِّ رحمَه اللهُ تعالىٰ مِمّا اشتهرَ حتىٰ لا يتشكَّكَ فيهِ مَنْ لهُ أدنىٰ أُنسِ بعلم أو مخالطةِ الناسِ ، ولكني أنثرُ منه أحرفاً :

قال الحميديُّ رحمه الله : قدمَ الشافعيُّ من صنعاءَ إلى مكَّةَ بعشرةِ آلافِ دينارٍ ، فضربَ خباؤُهُ خارجاً مِنْ مكة ، فكانَ الناسُ يأتونَهُ ، فما برِحَ حَتَّىٰ فرَّقَها كلَّها .

وقال عمروُ بنُ سوادٍ: كان الشافعيُّ أسخىٰ الناسِ بالدينارِ والدرهم والطعامِ .

وقال الربيعُ: كانَ الشافعيُّ راكباً على حمارٍ ، فمرَّ على سوقِ الحدادينَ ، فسقطَ سوطُهُ مِنْ يدِهِ فوثِبَ غلامٌ مِنَ الحدادينَ فأخذَ السوطَ ومسحَهُ بكفِّهِ وناولَهُ إيَّاهُ ، فقال لغلامِه : ادفعُ إليه الدنانير التي معكَ ، فما أدري كانت سبعةً أو تسعةً ؟! .

وقال: كنّا يوماً عندَ الشافعيِّ ، فانقطعَ شِسْعُ نعلِهِ ، فأَصلحَهُ لهُ رجلٌ فقال: يا ربيعُ ، أمعكَ مِنْ نَفقتِنا شيءٌ ؟ قلتُ : نعم ، قالَ كَمْ ؟ قلتُ : سبعةُ دنانيرَ ، قال: أدفعُها إليه .

وقال أبو سعيدٍ: كانَ الشافعيُّ من أجودِ الناسِ وأسمحِهِم كفّاً ؛ كان يَشْتري الجاريةَ الصَّناعَ ـ التي تطبخُ وتعملُ الحَلْواء ـ ويقول لنا : تَشَهَّوا ما أَحْبَبْتُم ، فقد الشتريتُ جاريةً تُحسِنُ أَنْ تعمَلَ ما تريدونَ ، فيقول لها بعضُ أصحابِنا : اعملي لنا

<sup>(</sup>١) وهذا كقولهم: (خاب قوم لا سفيه لهم).

اليومَ كذا وكذا ، فكُنّا نحنُ الذينَ نأمرُها بما نُريدُ ، وهو مسرورٌ بذلك .

قال الربيع : كان الشافعيُّ رحمه الله تعالى : إذا سأله إنسان شيئاً . . يحمرُّ وجهُهُ حياءً مِنَ السائلِ ويبادرُ بإعطائِهِ رحمه الله ورضيَ عنه .

## شهادةً أئمةِ الإسلام المتقدمينَ فَمَنْ بعدَهم للشافعي رضي الله عنهم:

وهذا الباب ربما يتسعُ جدّاً لكنّا نرمُزُ إلى أحرفِ منه تنبيهاً بها على ما سواها ، فمِنْ ذلك : ما قاله شيخُهُ شيخُ الإسلامِ الإمامُ مالكُ بنُ أنسِ رحمه الله تعالىٰ : إنّ الله عز وجل قد ألقىٰ علىٰ قلبكَ نوراً ، فلا تُطفئهُ بالمعصيةِ .

وقالَ الشافعيُّ رحمه الله : لمَّا رحلتُ إلى مالكِ ، فسمعَ كلاميَ . نظرَ إليَّ ساعةً ، وكانتُ لمالكِ فِراسةٌ ، قال : ما اسمك ؟ قلت : محمَّدٌ ، قال : يا محمَّدُ ، اتقِ اللهَ واجتنب المعاصيَ ، فإنَّه سيكونُ لكَ شأنٌ عظيمٌ ، فقلت له : نَعم ، وكرامةً . ثُمَّ قالَ : إذا كان غداً . تجيءُ ويجيءُ مَنْ يقرأُ لكَ « الموطأ » ، فقلتُ : إنّي أَقْرَوُهُ ظاهراً ، فغدوتُ إليه ، وابتدأتُ فكلما تهيَّبتُ مالكاً وأردتُ أنْ أقطعَ . أعجبتُهُ قراءتي وإعرابي ، يقول : يا فتى زدْني ، حتى قرأتُه عليه في أيّام يسيرةٍ ، ثم ذكرَ خروجه إلى اليمنِ ، وفي رواية : فقرأتُ عليه ، وربّما قال لي في شيء قد مرً : أعدْ حديث كذا ، فأعيدُه جفظاً ، فكان يُعجِبُه ، فقال : أنت تحبُّ أن تكونَ قاضياً . وفي رواية : شرةً سنةً .

وكان شيخُهُ سفيانُ بنُ عيينةَ قد قرأً عليهِ حديثاً في الرقائقِ ، فغُشيَ على الشافعيِّ \_ فقيل : قد مات الشافعيُّ \_ فقال سفيانُ رحمه الله تعالىٰ : إن كانَ قد مات الشافعيُّ . فقد مات أفضلُ أهل زمانِهِ .

وقال ابنُ بنتِ الشافعيِّ : سمعتُ أبي وعمِّي يقولانِ : كانَ ابنُ عيينةَ إذا جاءَهُ شيءٌ مِنَ التفسيرِ والفُتيا . . التفتَ إلىٰ الشافعيِّ وقالَ : سلوا هذا .

وفسَّر الشافعيُّ بحضرةِ سفيانَ بنِ عيينةَ حديثاً أشكلَ علىٰ سفيانَ ، فقال له سفيانُ : جزاكَ اللهُ خيراً ما يجيئنا منكَ إلاَّ ما نحبُّ .

وقال الحميديُّ صاحبُ سفيانَ : كانَ سفيانُ بنُ عيينةَ ومسلمُ بنُ خالدٍ وسعيدُ بنُ سفيانُ بنُ عيينةَ ومسلمُ بنُ خالدٍ وسعيدُ بنُ سالمٍ وعبدُ الحميدِ بنُ عبدِ العزيزِ وشيوخُ مكَّةَ يصفونَ الشافعيَّ ويعرفونَهُ مِنْ صغرِهِ ، مقدَّماً عندهم بالذكاءِ والعقلِ والصيانةِ ، ويقولونَ : لم نعرفُ لهُ صبوةً .

وقال الحميديُّ : سمعتُ مسلمَ بنَ خالدٍ يقولُ للشافعيِّ : أَفْتِ ، قد واللهِ آنَ لكَ أَنْ تُفتِ . والشافعي ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً .

وقال يحيىٰ بنُ سعيدِ القطانُ إمامُ المحدثينَ في زمنِهِ : أنا أدعو اللهَ تعالىٰ للشافعيِّ في صلاتي مِنْ أربعينَ سنةً .

وقال القطان حينَ عُرضَ عليهِ كتابُ « الرسالةِ » للشافعيِّ : ما رأيتُ أعقلَ منهُ أو أفقهَ .

وقالَ ابنُ مهديِّ : المقدَّمُ في عصرِهِ في علمَيِ الحديثِ والفقهِ حينَ جاءتُهُ « رسالةُ » الشافعيِّ وكانَ قد طلبَ مِنَ الشافعيِّ أن يصنِّف كتابَ « الرسالةِ » ، فلمّا وقف عليها . . أثنىٰ عليه ثناءً جميلاً وأعجبَ بـ « الرسالةِ » إعجاباً شديداً ، وقال : ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعيِّ .

وقال أَبو حسَّان الرازيُّ : ما رأيتُ محمَّدَ بنَ الحسنِ يُعظِّمُ أحداً مِنْ أهلِ العلمِ تعظيمَهُ للشافعيِّ .

وقال أيوبُ بنُ سويدٍ الرمليُّ \_ وهو أحدُ شيوخِ الشافعيِّ ، وماتَ قبلَ الشافعيِّ ، إحدىٰ عشرةَ سنةً \_ : ما ظننتُ أني أعيشُ حَتَّىٰ أرىٰ مثلَ الشافعيِّ .

وقال البويطيُّ : قال يحيىٰ بنُ حسَّانَ : ما رأيتُ مثلَ الشافعيِّ ، وكانَ شديدَ المحبةِ للشافعيِّ ، قدمَ مصرَ وقالَ : إنما جئتُ للسلامِ علىٰ الشافعيِّ .

وقال قتيبةُ بنُ سعيدٍ: ماتَ الثوريُّ وماتَ الورعُ ، وماتَ الشافعيُّ وماتِ السافعيُّ وماتِ السانُ ، وبموتِ أحمدَ ابنِ حنبل تظهرُ البدعُ ؟!

وقال أحمدُ ابنُ حنبل : إذا جاءتِ المسألةُ ليسَ فيها أثرٌ . . فإِنَّما أُفتي فيها بقولِ الشافعيِّ . وقال أحمدُ أيضاً : ما تكلُّم أحدٌ في العلمِ أقلُّ خطأً ولا أشدُّ أخذاً بسنَّةِ النبيِّ ﷺ مِنَ الشافعيِّ .

وقال أحمدُ \_ وقد سُئل عن الشافعيِّ \_ : لقدْ منَّ اللهُ بهِ علينا ، لقدْ كنَّا تَعلَّمْنا كلامَ القومِ وكتبْنا كتبَهُم حَتَّىٰ قدمَ علينا الشافعيُّ ، فلمَّا سمعنا كلامَهُ . . عَلِمْنا أَنَّه أعلمُ مِنْ غيرِهِ . وقدْ جالسناهُ الأيامَ واللَّياليَ فما رأينا منه إلا كلَّ خيرٍ ، رحمةُ اللهِ تعالىٰ عليه .

وقال صالحُ بنُ أحمدَ ابنِ حنبلِ : ركبَ الشافعيُّ حمارَهُ ، فسارَ أبي يمشي معَهُ الى جانبهِ وهو يذاكِرهُ ، فبلغَ ذلك يحيىٰ بنَ معينِ ، فبعثَ إلىٰ أبي في ذلك ، فبعثَ إلى أبي في ذلك ، فبعثَ إلى أبي في الجانبِ الآخرِ من الحمارِ . . لكانَ أنفعَ لكَ .

وقال الفضلُ بنُ زيادٍ : قال أحمدُ ابن حنبلٍ : هذا الذي ترَونَهُ كلَّهُ أو عامَّتُهُ مِنَ الشَّافعيِّ ، ومنذُ أربعينَ \_ أو قالَ : ثلاثينَ \_ سنةً وأنا أدعو للشافعيِّ وأستغفرُ اللهَ سبحانَهُ وتعالىٰ لهُ .

وفي روايةِ غيرِ الفضلِ: إنِّي لأدعو للشافعيِّ في صلاتي مِنْ أربعينَ سنةً ؛ أقولُ: اللهمَّ اغفرْ لي ولوالديَّ ولمحمَّدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ ، فما كانَ فيهم أتبعَ لحديثِ رسولِ اللهِ ﷺ منهُ .

وفي روايةٍ : ما أعلمُ أحداً أعْظَمَ مِنَّةً علىٰ الإسلامِ في زمنِ الشافعيِّ منَ الشافعيِّ منَ الشافعيِّ .

وقال أحمدُ : ما مسَّ أحدٌ بيدهِ مِحبرَةً ولا قَلماً إلاَّ وللشافعيِّ في عنقهِ مِنَّةٌ . وقالَ أحمدُ : كانَ الفقهُ قُفلاً علىٰ أهلِهِ حَتَّىٰ فتحَهُ اللهُ تعالىٰ بالشافعيِّ .

وقال أحمدُ : لمَّا قدِمَ علينا الشافعيُّ من صنعاءَ . . صيَّرَنا علىٰ المحجَّةِ البيضاءِ ، وكانَ إقتفاؤنا لأصحابِ أبي حنيفة حتى رأينا الشافعيَّ ، وكانَ أفقهَ الناسِ في كتابِ الله تعالىٰ وسنَّةِ رسولِهِ عَيَّالِةٍ .

وقال أبو ثور: كنت أنا وإسحاقُ بنُ راهويه وحسينٌ الكرابيسيُّ وجماعةٌ من العراقيينَ على بدعةٍ ، فما تركْنا بِدعتنا حتى جاءنا الشافعيُّ ، وما رأيْنا مثلَ الشافعيُّ ، ولا رأى الشافعيُّ مثلَ نفسِهِ .

وقال الكرابيسيُّ : ما فهمنا استنباطَ أكثرِ السننِ إلا بتعليمِ الشافعيِّ ، وما كنَّا ندري ما الكتابُ والسنةُ والإجماعُ حتى سمِعْناه مِنَ الشافعيِّ ، وما رأيتُ أفصحَ منهُ ولا أعرف ، ولا رأيتُ مجلساً قطُّ أنبلَ من مجلسِ الشافعيِّ ؛ كان يحضرُهُ أهلُ الحديثِ وأهلُ الفقهِ وأهلُ الشعرِ ، وكان يأتيهِ كُبراءُ أهلِ الفقهِ والشعرِ ، وكلُّ يتعلمُ منهُ .

قال تلميذُهُ الربيعُ بنُ سليمانَ : كانَ الشافعيُّ رحمه الله يجلسُ في حلقتِهِ إذا صلىٰ الصبحَ ، فيجيئهُ أهلُ القرآنِ ، فإذا طلعتِ الشمسُ . . قاموا ، وجاءَ أهلُ الحديثِ ، فيسألونَهُ تفسيرَهُ ومعانيَهُ ، فإذا ارتفعتِ الشمسُ . . قاموا ، فاستوتِ الحلقةُ للمذاكرةِ والنظرِ ، فإذا ارتفعَ الضحىٰ . . تفرقوا ، وجاءَ أهلُ العربيةِ والعَروضِ والنحوِ والشعرِ ، فلا يزالونَ إلى قربِ انتصافِ النهار ، ثم ينصرفُ رضي الله عنه .

وقال الحميدي : كنَّا نريدُ أنْ نردَّ علىٰ أهلِ الرأي فلا نحسنُ حتىٰ جاءَنا الشافعيُّ فَقَتَحَ لَنا .

وقال المزنيُّ : قدمَ الشافعيُّ مصرَ وبها عبدُ الملكِ بنُ هشامِ النَّحويُّ صاحبُ « المغازي » ، وكانَ علاَّمةَ أهلِ مصرَ في العربيةِ والشعرِ ، فذهبَ إلى الشافعيِّ ثُمَّ قالَ : ما رأيتُ مثلَ الشافعيِّ ، مما ظننتُ أَنَّ اللهَ خلقَ مثلَ الشافعيِّ ، ثُمَّ اتخذَ قولَ الشافعيِّ حجَّةً في اللُّغةِ .

وقال الرَّبيع: قال أبو يعقوبَ البويطيُّ: ما عرَفْنا قدرَ الشافعيِّ حَتَّىٰ رأيتُ أهلَ العراقِ يذكرونَهُ ويصِفونَهُ بوصفٍ ما نحسنُ أنْ نصفَهُ بهِ ، وقد كانَ حذَّاقُ العراقِ بالفقهِ والنَّصِّ وكلِّ صنفٍ من أهلِ الحديثِ وأهلِ العربيةِ والنظَّارِ يقولونَ : إنهم لم يرَوا مثلَ الشافعيِّ رحمه الله تعالىٰ .

قال الربيعُ: وكان البويطيُّ يقولُ: قد رأيتُ الناسَ ، فوالله ِما رأيتُ أحداً يشبهُ الشافعيَّ ولا يقاربُهُ في صنف من العلوم ، والله إِنَّ الشافعيَّ كانَ عندي أورعَ مِنْ كلِّ مَنْ رأيتُهُ يُنسبُ إلىٰ الورع ، ومن كثرةِ ما كنتُ أرىٰ البويطيَّ يتأسَّفُ علىٰ الشافعيِّ وما فاتَه قلتُ له : يا أبا يعقوبَ ؛ قد كان الشافعيُّ مُحبًا لك يقدِّمُكَ على أصحابِهِ ،

وكنتُ أراكَ شديدَ الهيبةِ لهُ ، فما منعكَ أن تسألَهُ عنْ كلِّ ما كنتَ تريدُ ؟ فقالَ لي : قد رأيتُ الشافعيَّ ولِينَهُ وتواضعَهُ ، ووالله ما كلَّمتُهُ في شيءٍ قطُّ إلاَّ وأنا كالمقشعرِّ من هيبتِهِ . وقد رأيتُ ابنَ هرمزَ وكلَّ مَنْ كان في زمانِ الشافعيِّ كيفَ كانوا يهابونَهُ ، وقد رأيتُ السلاطينِ لهُ .

وقال عليٌّ الرازيُّ : حجَّ بشرٌ المريسيُّ (١) ، فلمَّا قدِمَ . قيلَ له : مَنْ لقِيتَ بمكّة ؟ قال : رأيتُ رجلاً إنْ كان منكم . . لن تُغلبَوا ، وإن كانَ عليكم . . فتأهَّبوا وخُذُوا حِذرَكُم ، وهو محمَّدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ .

وقال بِشرُ المريسيُّ : مع الشافعيِّ رضي الله عنه نصفُ عقل أهل الدنيا .

وقال : ما رأيتُ أعقلَ منَ الشافعيِّ ولا أمهرَ منهُ ، وقال : رأيتُ بمكةَ فتى ؛ لئنْ بقيَ ليكوننَّ رجلَ الدنيا .

وقال الزعفرانيُّ : اتفقَ العلماءُ من أهلِ الحديثِ والفقهِ والأصولِ واللغةِ والنحوِ على ثقتهِ ، وأمانتهِ ، وعدالتهِ ، وزهدهِ وورعهِ ، ونزاهة عرضهِ ، وعفّةِ نفسِهِ ، وحسن سيرتِهِ ، وعلوِّ قدرهِ ، وسخائِهِ . .

وقال المزنيُّ : لو كنَّا نفهمُ عن الشافعيِّ كلَّ ما قالَهُ . . لأتيناكم بصنوفِ العلمِ ، ولكنْ لم نكنْ نفهمُ ، فقصَّرْنا وعاجله الموتُ .

وقال الربيع : لو رأيتمُ الشافعيَّ . . لقلتمْ ما هذِهِ كتبُهُ . كانَ والله ِلسانُهُ أكبرَ مِنْ كتبهِ .

وقال داودُ بنُ عليِّ الظاهريُّ : كانَ الشافعيُّ سراجاً لحمَلَةِ الآثارِ ونقلَةِ الأخبارِ ، مَنْ تعلَّقَ بشيءٍ مِنْ بيانِهِ . . صارَ محجَاجاً .

وقال هلالُ بن العَلاءِ (٢) : أصحابُ الحديثِ عيالٌ علىٰ الشافعيِّ ، فتحَ لهمُ

<sup>(</sup>۱) بشر بن غياث المريسي : فقيه معتزلي عارف بالفلسفة ، يُرمىٰ بالزندقة ، وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء ، عاش سبعين سنة ، ومات في عام : (۲۱۸) هـ .

<sup>(</sup>٢) هلال بن العلاء الباهلي أبو عمر الرقي : صدوق ، روى له النسائي مات سنة : ( ٢٠٨ ) هـ وقد قارب المئة .

الأقفالَ ، وفضائِلُهُ أكثرُ مِنْ أن تُحصرَ . وأقوالُ السلفِ في مدحِهِ غيرُ منحصرةٍ رضيَ اللهُ عنه وأرضاه .

## شيوخُه في الحديثِ النبويِّ :

\* مالكُ بنُ أنسٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمر .

\* سفيانُ بنُ عيينةً ، عن عمروِ بنِ دينارٍ ، عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ .

\* أبو خالد مسلمُ بنُ خالدِ الزنجيُّ : مفتي مكةً ، وإمامُ أهلِها ؛ ومسلم ، عن أبي الوليدِ عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ جريجٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن عبدِ الله ِبنِ عباسٍ .

وقد جمع شيوخه البيهقيُّ في كتاب « المناقب » ، وسلف ذكر بعضهم .

## تلاميذُه:

وأما الذينَ سمعوا منه وتفقّهوا عليه . فَهُمْ خلائقُ لا يُحصَونَ مِنْ أعلامِ الأئمةِ ك : أحمدَ ابنِ حنبلِ ، وأبي ثورٍ ، والحميديِّ ، والبويطيِّ ، والمزنيِّ ، والربيعِ بنِ سليمانَ المراديُّ ، والزعفرانيُّ ، والكرابيسيُّ ، ويونسَ بنِ عبدِ الأعلىٰ ، ومحمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ سليمانَ عبدِ الله بنِ عبدِ القسمِ بنِ سلام ، وسليمانَ بنِ داودَ الهاشميُّ ، وموسىٰ بنِ المجدريُّ ، وأبي عُبيدِ القاسمِ بنِ سلام ، وسليمانَ بنِ داودَ الهاشميُّ ، وموسىٰ بنِ أبي الجارودِ المكيِّ ، وإبراهيم بنِ المنذرِ الحزاميُّ ، وأحمدَ بنِ سعيدِ الهمدانيُّ ، وأحمدَ بنِ أبي شريحِ الرازيُّ ، وأحمدَ بنِ يحيىٰ بنِ وزيرِ المصريُّ ، وأحمدَ بنِ عبد الرحمن الوهبيُّ ، وإبراهيم بنِ محمدِ الشافعيُّ ابنِ عمّه ، وإسحاقَ بنِ راهويه ، وإسحاقَ بنِ بهلولٍ ، وأحمدَ بنِ يحيىٰ الشافعيُّ المتكلمِ ، وأبي الوليد المكيُّ والحارثِ بن سريجِ النقالِ ، وحامدِ بنِ يحيىٰ الشافعيُّ المتكلمِ ، وأبي الوليد المكيُّ والحارثِ بن سريجِ النقالِ ، وحامدِ بنِ يحيىٰ البلخيُّ ، وسليمانَ بنِ داودَ المهريُّ ، وعبدِ العزيزِ بنِ عمرانَ بنِ مقلاصِ ، وعليُّ بنِ معبدِ الرقيُّ ، وعليُّ بنِ سلمةَ ومحمدِ بنِ يحيىٰ المنقيِّ ، ومحمدِ بنِ يحيىٰ العدنيُّ ، ومحمدِ بنِ سنانَ القطانِ ، ومسيمودِ بنِ سهلِ المصريُّ ، وهارونَ بنِ سعيدِ الأيليُّ ، وأحمدَ بنِ سنانَ القطانِ ،

وأبي ظاهرٍ أحمدَ بنِ عمرو بنِ السرح ، وخلق سواهم .

ولما حضرتِ الشافعيَّ الوفاةُ أوصىٰ أن يكونَ القاعدُ في حلقتِهِ والخليفةُ بعدَهُ البويطيُّ ؛ وهو : أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ يحيىٰ .

## حِليتُه الخَلقية :

كان الشافعيُّ يخضبُ لحيتَهُ بالحناءِ حمراءَ قانيةً ، وتارةً بصُفرةٍ اتباعاً للسنَّةِ ، وكان طويلاً ، سايلَ الخدَّيْنِ ، قليلَ لحمِ الوجهِ ، خفيفَ العارضينِ ، طويلَ العنقِ ، طويلَ القصبِ ، آدمَ ، حسنَ الصوتِ ، حسنَ السمتِ ، عظيمَ العقلِ ، حسنَ الوجهِ ، حسنَ النُّلُقِ ، مهيباً ، فصيحاً ، إذا أخرجَ لسانَه . . بلغ أرنبةَ أنفِه . وكانَ كثيرَ الأسقام .

وقولُهم: (طويلَ القصبِ): قال الأصمعيُّ : هو عظيمُ العضدِ والفخذِ والفخذِ والساقِ ، وكلُّ عظمٍ فيه قصبةٌ . وقولُهم : (سايلَ الخدينِ) أي : رقيقُهما مستطيلُهما .

وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلىٰ: ما رأيتُ أحداً لقيَ من السَّقمِ ما لقيَ الشافعيُّ رحمه الله ، وسبب هذا \_ والله أعلم \_ : لطفُ الله ِ تعالىٰ به ، ومعاملتُه بمعاملةِ الأولياءِ ؛ لقولِه ﷺ : « نحنُ معاشرَ الأنبياءِ أشدُّ بلاءً ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ »(١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن سعدِ بن أبي وقاص الترمذي ( ۲٤٠٠) في الزهد ، وابن ماجه ( ٢٠٠٣) في الفتن ، وفيه : قلت يا رسول الله : أيُّ الناس أشد بلاءً ؟ قال : «الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، فيبتلئ الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً . . اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة . . ابتلي على حسب دينه ، فما يبرحُ البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب :

عن أبي هريرة ، وأخت حذيفة بن اليمان رواهما الترمذي عَقِبَهُ ، وحديث أبي هريرة حسن صحيح . قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ١١٦) : وكذا هو عند النسائي في « الكبرىٰ » ، والدارمي في الرقاق من « سننه » ، وأخرجه أحمد وابن منيع وأبو يعلىٰ وابن أبي عمر في مسانيدهم ، كلهم من حديث عاصم ابن بهدلة ، وهو عند مالك في « الموطأ » وآخرين ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وللطبراني من حديث فاطمة رفعه : « أشد الناس =

وقال الربيع : كانَ الشافعيُّ حَسَن الوجهِ ، مهيباً ، محبّباً إلى كُلِّ مَنْ كان بمصرَ في وقتهِ مِنَ الفقهاءِ والنبلاءِ والأمراءِ كلُّهم يجلُّ الشافعيَّ ويعظَّمُهُ ، وكان مقتصداً في لباسِهِ ، ويتختَّمُ في يسارِهِ ونقشُ خاتمِهِ : كفي باللهِ ثقةً لمحمَّدِ بن إدريسَ . وكان مجلسُه مصوناً ، وإذا خيضَ في مجلسه في الكلام. . نهي عنه .

# معرفتُه بالعلوم وشجاعتُه:

وكان رحمه الله تعالى ذا معرفةٍ تامَّةٍ بالطبِّ (١) ، والرَّميِ حتىٰ كانَ يصيبُ عشرةً من عشرةٍ .

وقال الربيعُ: كانَ الشافعيُّ أشجعَ الناسِ وأفرسَهم ، وكانَ يأخذُ بأُذُنِهِ وأُذُنِ فرسِهِ وهي تعدو ، وكان ذا معرفةِ بالفراسةِ (٢) . قال الربيع - وهو صاحبه - : واللهِ ما اجترأتُ أنْ أشربَ الماءَ والشافعيُّ ينظرُ إليَّ هيبةً لهُ . وقال : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : رأيتُ النبيَّ ﷺ في المنام قبلَ حُلُمي ، فقال : يا غلامُ! فقلتُ : لبيَّك يا رسولَ اللهِ . فقال : وقال : أدنُ منِّي ، فدنوتُ رسولَ اللهِ . فقال : أدنُ منِّي ، فدنوتُ منه ، ففتحَ فمي ، فأمرً مِنْ ربقهِ المباركِ ﷺ على لساني وفمي وشفتيَّ ، وقال : امضِ

<sup>=</sup> بلاءً، الأنبياءُ، ثم الصالحون »، وأورده الغزالي بلفظ: « البلاء موكل بالأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل ».

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ عبد الغني الدقر (ص/ ۲۷۳): ما عرفنا إماماً من أئمة الدين له عناية كالشافعي بالطب وحضه على تعلمه ، فقد كان يرى فيه شطراً لعلم الدين ، فهذا لإصلاح المعاد ، وذاك لإصلاح الأجساد ، فقد أثر عنه أنه قال : إنما العلم علمان : علم الدين ، وعلم الدنيا ، فالعلم الذي للدين هو الفقه ، والعلم الذي للدنيا هو الطب . وقال : لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب ، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه . فكان رحمه الله يتلهف على ما صنع المسلمون في الطب ويقول : ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارئ . وقد وصل به الحال إلى أنه كان يود أن يقرأ على طبيب مصري «كتاب » بقراط .

<sup>(</sup>٢) الفراسة : المهارة في تعرُّف بواطن الأمور من ظواهرها ، ويطلق على الرأي المبني على التفرس .

بارك الله تعالى فيكَ ، فما أذكرُ أني لحنْتُ في حديثٍ بعدَ ذلكَ ولا شِعرٍ .

وقال الشافعيُّ : ما ناظرتُ أحداً قطُّ علىٰ الغلَبةِ ، وفي رواية : ما ناظرتُ أحداً قطُّ إلاَّ على النصيحةِ .

وقال الربيعُ: سمعتُ الشافعيَّ يقول: رأيتُ في المنامَ ؛ كأنَّ آتياً أتاني ، فحمَلَ كتبي فبثّها في الهواءِ ، فسألتُ بعضَ المعبرينَ فقال: إنْ صدقَتْ رؤياكَ. . لم يبقَ بلدٌ من بلادِ الإسلام إلاَّ ودخلَ علمُكَ فيهِ .

وقال حرملة : رأيتُ الشافعيَّ يقرىءُ الناسَ في المسجدِ الحرامِ وهو ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةً .

## قراءتُه وخشوعُه :

قالَ بحرُ بنُ نصرِ : كنّا إذا أردنا أن نبكيَ . قُمنا إلى الشافعيِّ ، فإذا أتيناه . . استفتحَ القراءة حتى يتساقطوا ويكثرَ عجيجُهم بالبكاءِ ، فإذا رأىٰ ذلك أمسكَ عنِ القراءة لحسنِ صوتِهِ ، وقال : أحبُّ أن تكثِروا الصَّلاة علىٰ رسولِ الله ﷺ .

قال النواويُّ رحمه الله تعالىٰ: هذا آخرُ ما يتعلَّقُ بترجمةِ الإمامِ الشافعيِّ رضي الله عنه ، وهي وإن كانَ فيها طولٌ بالنسبةِ إلى هذا الكتاب فهي مختصرةٌ جداً بالنسبةِ إلى ما ذكرَه البيهقيُّ وغيرُه مِنَ المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ في مناقبِه ، وبالنسبةِ إلى ما أحفظُه مِنْ أحوالِه التي اطلعتُ عليها في غيرِ كتبِ المناقبِ مفرَّقةً في كتبِ العلماءِ ، ولكنْ نبَّهتُ بما ذكرتُهُ على ما حذفتُه رضي الله عنه وأرضاه وأكرمَ نُزُلَه ومثواه ، وجمعَ بيننا وبينه في دارِ كرامتهِ ، ونفعني بانتسابي إليه وانتمائي إلى صُحبتهِ ، وحشرَنا في زمرتهِ ، و « المرءُ معَ مَنْ أحبَّ » (۱) وأنا مِنْ أهلِ محبَّتهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البخاري ( ٦١٦٨ ) و ( ٦١٦٩ ) و ( ٦١٧٠ ) في الأدب ، ومسلم ( ٢٦٤٠ ) في البر والصلة ، وهو حديث متواتر ، أورده العلامة الكتاني في « نظم المتناثر » ( ٢٤٦ ) عن خمسة عشر صحابياً وقال : قال في « الفتح » : جمع أبو نعيم الحافظ طرقه في « كتاب المحبين مع المحبوبين » وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين .

## ابتلاؤه ومِحَنَّهُ :

روى الحافظُ أبو نعيمٍ بإسنادهِ ، عن جبيرِ بنِ مُطْعِمٍ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « للقرشيِّ مِثْلا قوَّةِ الرجُلينِ مِنْ غيرِهم »(١) . فسألَ ابنَ شهابٍ سائلٌ : ما معنى ذلك ؟ قال : نبلُ الرأي(٢) .

وعن عليّ رضي الله عنه قال : خطب رسولُ الله ﷺ بالجُحْفَةِ فقال : « أَيُها الناسُ! ألستُ أولىٰ بكم مِنْ أنفسِكُم ؟ قالوا : بلى . قال : فإني كائنٌ لكم على الحوضِ فَرَطاً ، وسائلُكم عنِ اثنتينِ : عنِ القرآنِ ، وعن عِترتي ؛ لا تَقدَّموا قريشاً فتهلكوا ، ولا تخلَّفوا عنها فتضِلُوا ، قوةُ الرجلِ مِنْ قريشٍ قوةُ الرجلينِ ، لا تُفاقِهوا قريشاً ، فهم أفقهُ منكم ، لولا أنْ تَبطرَ قريشٌ . لأخبرتُها بما لها عندَ الله ، خيارُ قريشٍ خيارُ الناسِ ، وشرارُ قريشٍ خيرُ شرارِ الناس »(٣) .

وقال عِلَيْ : « اللهم أذقتَ أوَّلها نكالاً ، فأذِقْ آخرها نوالاً »(٤) .

وقال الشافعيُّ: جئتُ إلى مصعبَ بنِ عبدِ اللهِ ، فكلَّمتُهُ أَنْ يكلِّمَ بعضَ أهلِنا فيعطينا شيئاً مِنَ الدُّنيا ، فإنه كانَ بي مِنَ الفقرِ والفاقةِ ما اللهُ بهِ عليمٌ ، فقال لي مصعبٌ : أتيتُ فلاناً فكلَّمتُهُ ، فقال : كيفَ تكلِّمنا في رجلٍ كانَ مِنّا فخالَفَنا ـ يعني : لأجلِ قراءتي على مالكِ ـ ثم أعطاني مصعبُ مئة دينارٍ ، وقالَ لي : إِنَّ هارونَ الرشيدَ قد كتبَ إليَّ : أَنْ أصيرَ إلى اليمنِ قاضياً ، فاخرِجْ معنا لعلَّ الله يعوِّضُكَ ، فخرجَ قاضياً على اليمنِ وخرجتُ معه ، فلمَّا صِرنا إلى اليمنِ وجَالسْنا النَّاسَ . كتبَ مطرفُ بنُ مازنِ إلى هارونَ الرشيدِ : إنْ أردْتَ اليمنَ أَنْ لا يفسدَ عليكَ ولا يخرجَ مِنْ يديكَ . فأخرِجْ عنه محمَّدَ بنَ إدريسَ ، وذكرَ أقواماً مِنَ عليكَ ولا يخرجَ مِنْ يديكَ . فأخرِجْ عنه محمَّدَ بنَ إدريسَ ، وذكرَ أقواماً مِنَ

<sup>(</sup>١) أي في « حلية الأولياء » .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحو هذا الإمام أحمد في «المسند» (٨١/٤ و٨٣) بلفظ: «نبل الرأي في قريش».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وفيه : حرصهُ على تخلصنا من المهلكات وبيان منزلة قريش .

<sup>(</sup>٤) لم أجده بما لدي من مصادر ، كسابقه .

الطالبيّينَ ، قال : فبعثَ إلى حمادٍ البربريِّ فأُوْثِقتُ بالحديدِ حتى قدِمْتُ على هارونَ بالرقُّةِ . قالَ الشافعيُّ : وقدمتُ ومعيَ خمسونَ ديناراً ، فأنفقتُها علىٰ كتبِ محمَّدِ بنِ الحسن . وسمعتُه غيرَ مرَّةٍ يقولُ : إنْ تابَعَكُم محمدٌ الشافعيُّ . . فما عليكم مِنْ حجازيٌّ كُلفةٌ ، فجلستُ إليه وأنا مِنْ أشدِّ الناسِ همَّا وغمَّا ، فلمَّا جلستُ إليهِ.. أقبلَ محمَّدُ بنُ الحسنِ ، فطعَنَ على الحُكم بالشَّاهدِ واليمينِ ، فسألتُهُ عن ذلك ؟ قال : لأنَّهُ مخالفٌ لكتابِ الله تعالىٰ ، فقلتُ له : فكلُّ خبرِ يأتيكَ مخالفٌ لكتابِ اللهِ تعالىٰ أتسقِطُهُ ؟ فقال : كذا يجبُ ، فقلتُ له : ما تقولُ في الوصيَّةِ للوالدينِ ؟ فتفكُّر ساعةً فقالَ : لا تجوزُ . قالَ فقلتُ لهُ : هذا مخالفٌ لكتابِ الله ِ تعالىٰ ، لِمَ قلتَ : إنه لا يجوزُ ؟ قال : لأنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « لا وصيةَ لوارثِ »(١) . قال : فقلتُ له : أخبرْني عنِ الشاهدَين ؛ حتمٌ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ ؟ فإن قلتَ : إنه حتمٌ من اللهِ عزَّ وجل. . فكانَ ينبغي أن تقولَ : إذا زني فشهدَ عليهِ شاهدانِ ، إنْ كانَ محصَناً . . رجمتُهُ ، وإنْ كانَ غيرَ محصنِ . . جلدتُهُ ، وإن قلتَ : إنه ليسَ حتماً مِنَ الله عزَّ وجلَّ ، فتُنزِّلُ الأحكامَ منازِلَها : في الزنا أربعةٌ ، وفي غيرِه شاهدانِ ، وفي غيرِه رجلٌ وامرأتانِ ، ثم قلتُ له : ما تقولُ في الرجلِ والمرأةِ إذا اختلفا في متاعِ البيتِ ؟ فقالَ : أصحابُنا يقولونَ فيه : ما كانَ للرجلِ. . فهو للرجلِ ، وما كانَ للنساءِ فهو للنساءِ.. فقلت: أبكتابِ الله تعالىٰ هذا، أمْ بسنَّةِ رسولِ الله عَلَيْةِ ؟!

وما تقول في الرجلينِ إذا اختلفا في الحائطِ ؟ فقال : في قولِ أصحابِنا : إذا لم يكن له بيّنةٌ . . أنظرُ العقدَ : مِنْ أينَ هو البناءُ ؟ فأحكمُ لصاحبِهِ ، فقلت : أبكتابِ الله تعالىٰ هذا ، أمْ بسنّةِ رسولِ الله عَلَيْهُ ؟!

وما تقول في رجليْنِ بينَهما خصامٌ فيختلفانِ ، لمن تحكمُ إذا لم تكن لهما بيّنةٌ ؟ قال : أنظرُ إلى معاقِدِهِ : مِنْ أيِّ وجهِ هو ؟ فأحكمُ له ، فقلت : أبكتابِ الله تعالىٰ هذا ، أم بسنّةِ رسولِ الله عَلَيْ .

وما تقولُ في ولادةِ المرأةِ إذا لم يكنْ بحضرتِها إلا امرأةٌ واحدةٌ وهي القابلةُ ؟

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الفرائض بإذنه تعالى .

فقال : الشهادةُ جائزةٌ بشهادةِ القابلةِ وحدَها ، فقلتُ : أبكتابِ الله ِ تعالىٰ هذا ، أمْ بسنة رسول الله علي ؟!

ثم قلتُ : مَنْ كانَتْ هذه أحكامَه . . فلا يطعنْ على غيرهِ .

ثم قلتُ : أتعجبُ من حُكم حكمَ بهِ رسولُ الله عِلَيْةِ وأبو بكرٍ وعمرُ وعليٌّ وقضىٰ به شريحٌ رضي الله عنهم ؟! قال الشافعيُّ : وكانَ خلفي رجلٌ يكتبُ ألفاظي ، وأنا لا أعلمُ ، فأدخلَ إلىٰ هارونَ وقرأَ عليه . قال : فقال هرثمةُ بنُ أعينَ : كان الخليفةُ متكئاً ، فاستوى جالساً ، فقالَ : اقرأ عليَّ ثانياً ، فلمَّا قرأ . قال هارونُ : صدقَ اللهُ ورسولهُ ﷺ، ثلاثَ مراتٍ ، « تعلَّموا مِنْ قريشِ ولا تعلَّموها ، قدِّموا قريشاً ولا تَقدَّموها». أما يعلمُ محمَّدُ بنُ الحسنِ: أنه إذا ناظرَ رجلاً مِنْ قريشٍ. . أَنَّهُ يَقَطُّعُهُ ، سَائِلاً كَانَ أَو مَجِيبًا ، ومَا أَنكرَ : أَنَّ مَحَمَدَ بِنَ إِدريسَ أَعْلَمُ مِن محمَّدِ بنِ الحسنِ .

قال الشافعيُّ : وأمرَ لي بخمس مئةِ دينارٍ ، فخرجَ بِها هرثمةُ ، وأشارَ إليَّ فتبِعْتُهُ ، فحدَّثني بالقصةِ وقالَ : قد أمرَ لك بخمسِ مئةِ دينارٍ ، وقد أضفنا إليها مثلها . قال الشافعيُّ : فما كنتُ ملكتُ قبلها ألفَ دينارِ .

# قدومُه مِنَ اليمنِ:

وقال الشافعيُّ : كنتُ أكتبُ العلمَ في العظامِ وعلى الخِرَقِ ، وكنتُ أطرحُه في الزيرِ (١) حَتَّىٰ امتلاً ، وكنتُ يتيماً ، ولم يكنْ لأمِّي شيءٌ ، فوُلِّي عمٌّ لي ناحيةَ اليمنِ علىٰ القضاءِ ، فخرجتُ معَهُ ، فلمَّا قدِمتُ من اليمنِ . أتيتُ مسلمَ بنَ خالدٍ الزنجيَّ ، فسلمتُ عليه ، فلم يردَّ عليَّ السلامَ وقال : أحلُّهم يجيئُنا حتى إذا ظنَنَّا أنه يَصِلحُ . . أفسدَ نفسَهُ ، قال : فسِرْتُ إلى سفيانَ بنِ عيينةً ، فسلّمتُ عليه ، فردَّ عليّ السلامَ ، وقال : قد بلغني ـ يا أبا عبدِ الله ِ ـ ما كنتَ فيهِ ، وما بلغني إلاَّ خيرٌ ، فلا

الزير: الخابية والحُبُّ من الفخّار، وسلف نحوه.

# لقاؤه مع محمَّدِ بنِ الحسنِ :

وقال الشافعيُّ : قال لي محمَّدُ بن الحسن : ما تقولُ في رجلٍ ؛ غَصبَ عموداً وبنى عليهِ قصراً فجاءَ المستحِقُّ وأقامَ شاهدينِ واستحقَّهُ ؟ قلتُ : يخيَّرُ بين العمودِ وبنى عليهِ قصراً فجاءَ المستحِقُّ وأقامَ شاهدينِ واستحقَّهُ ؟ قلتُ : يخيَّرُ بين العمودِ وبنى قيمتِهِ ، فإن اختارَ العمودَ . . هُدِمَ القصرُ وأخرجَ العمودُ ورُدَّ إلى صاحبِهِ .

قال : فما تقولُ فيمنْ غصبَ خشبَةً وأدرجَهَا في سفينةٍ ثم وَلَجَ بِها في البحرِ فجاءَ صاحبُها فاستحقَّها ؟ قلتُ : يقدُمُ إلى أقربِ المراسي ، فيخيَّرُ : بينَ القيمةِ والخشبةِ ، فإن أُخِذتْ قيمتُها وإلا أُخرِجتْ مِنَ السفينةِ وردَّتْ على صاحبِها .

قال فما تقولُ: فيمن غصبَ خيطً إبْريسَم (١) فخاطَ بهِ جُرحَهُ فاستحقَّه صاحِبُهُ ؟ قلت : قيمتُهُ . قال : اللهُ أكبرُ ، نقضْتَ قولَكَ ، وقال أصحابُهُ : اللهُ أكبرُ ، نقضتَ قُولَكَ يَا حَجَازِيُّ ، فَقَلْتُ : عَلَى رِسَلْكَ لَا تَعْجَلْ ، أَرَأَيْتَ : لُو أَنَّ صَاحَبَ القصرِ أرادَ أَنْ يهدمَ قصرَهُ ويردَّ العمودَ إلى صاحبهِ ولا يعطيهِ قيمتَهُ.. أكان للسلطانِ أَنْ يمنعَهُ من ذلك ؟ قال : لا . فقلت : أرأيت : لو أَنَّ صاحبَ السفينةِ أرادَ أن ينقض السفينةُ ويردُّ الخشبةُ إلى صاحبها. . أكانَ للسلطانِ أن يمنعَهُ ؟ قال : لا . قلت : أرأيتَ الخيطُ الذي خاطَ بهِ جرحَ نفسهِ : لو أرادَ أن يُخرجَ الخيطَ ويردَّهُ على صاحبهِ . . أكانَ للسلطانِ أن يمنعَهُ ؟ قال : نعم . قلت : كيفَ تقيسُ ما هُو محظورٌ علىٰ ما ليسَ بمحظورٍ ؟! . وفي رواية : هذا يُباحُ لهُ ، وهذا محظور عليه ، فأنَّىٰ يقاسُ هذا بهذا ؟ . قال : فكيفَ يُصنعُ بمَنْ في السفينة ؟ قال : آمرهُ أن يقربَ إلى أقربِ المراسي بموضع لا يهلكُ هو فيهِ ولا أصحابُه ، فأنزعَ اللوحَ وأدفعَه إلى صاحبِهِ وأقولُ لَهُ : أَصَلِحُ سَفَيَنتَكَ واذهبْ . قال محمد بن الحسن : أليس قد قال ﷺ : " لا ضرر ولا ضرار " ؟! قلتُ : مَنْ ضَارَّهُ ؟ هو أضرَّ بنفسهِ لم يضرَّ بهِ أحدٌ . ثم قلتُ له : فما تقولُ في رجلٍ غصبَ من رجلٍ جاريةً فأولدَها عشرةً من الولدِ كلُّهم قدْ قرأوا القرآنَ وخطبوا على المنابرِ وقضُوا بينَ المسلمين ، فأثبتَ

<sup>(</sup>١) إبريسم: الحرير.

صاحبُ الجاريةِ بشاهديْن عدليْن : أَنَّ هذا غصبَ عليَّ هذهِ الجاريةَ وأولدَها هؤلاءِ الأولادَ بمَ كنتَ تحكمُ ؟ قال : أحكمُ بأولادهِ أرقاءَ لصاحبِ الجاريةِ ، وأردُّ الجاريةَ عليهِ ، فقلتُ : نشدتُكَ باللهِ أيُهم أعظمُ ضرراً : أنْ رددْتَ أولادَهُ أرقاءَ ، أو أن قلعتَ الساجةَ (١) .

# أُسئلةُ الخليفةِ هارون :

روى الحافظُ البيهقيُّ : أَنَّ الشافعيَّ حضرَ يوماً مجلسَ الخليفةِ ، وكان محمَّدُ بنُ الحسنِ حاضراً ، فالتفتَ الرشيدُ إلى الشافعيِّ وقال : يا ابنَ إدريسَ كيفَ بصرُك بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ ؟ فقال الشافعيُّ : عن أيِّ كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ تسألُني ؟ فإنَّ الله سبحانُه وتعالىٰ أنزلَ كتباً ؛ ثمانيةً وخمسينَ كتاباً على سبعةٍ مِنَ الأنبياءِ صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين .

أنزلَ على آدم ، وشيثَ عليهما الصلاة والسلامُ ثلاثين صحيفةً ، كلُّها أمثالٌ . وأنزلَ على أخنوخ \_ وهو إدريسُ \_ عليه الصلاةُ والسلامُ ستةَ عشرَ صحيفةً ، كلُّها حِكمٌ وعلمُ الملكوتِ الأعلىٰ .

وأنزلَ علىٰ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام ثمانيةَ صحفٍ ، فيها فرائضُ ونذرٌ . وأنزلَ علىٰ موسىٰ عليه الصلاةُ والسلامُ التوراةَ ، غالِبُها تخويفٌ وموعِظَةٌ .

وأنزلَ علىٰ عيسىٰ عليه الصلاةُ والسلامُ الإنجيلَ ، ليبيِّنَ لبني إسرائيلَ ما اختلفوا فيه مِنَ التوراةِ .

وأنزلَ علىٰ داودَ عليه الصلاةُ والسلامُ كتاباً (٢) ، كلُّهُ دعاءٌ وموعظةٌ .

وأنزل على سيِّدِ البشرِ محمَّدِ ﷺ الفرقانَ جمعَ فيهِ سائرَ الكتبِ ، فقال تعالىٰ : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍم وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا وُلَا إَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ اللهُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْ هَا وَنَالَ تعالىٰ : الْكَتَبَ بَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٩] ، وقال تعالىٰ : الْكِتَبَ بَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٩] ، وقال تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) الساج: خشب تصنع منه السفن يجلب من الهند واحدهُ ساجة.

<sup>(</sup>٢) وهو الزبور قال تعالى : ﴿ وَمَاتَيْنَا دَاثُودَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٥] .

﴿ الَّوْ كِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنَامُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١].

فقال الرشيد: قد أحسنت في تفصيلِكَ ، لكنَّ قصدي القرآنُ الذي أُنزل على سيِّد المرسلينَ محمَّدٍ ﷺ الذي دعانا إلى قبولهِ ، وأُمرَنا بالعملِ بمُحكَمِهِ والإيمانِ بما تشابَهَ منهُ .

فقال الشافعي : عن أيِّ آيِهِ تسألني : عن مُحكَمِهِ ، أو متشابِهِهِ ، أو ناسخِهِ ، أو منسوخِه ؟ إذ منه ما ثبت حكمه وارتفعت تلاوته ، ومنه : ما ثبتت تلاوته وارتفع حكمه . أو تسألني عمّا ضربه الله تعالى مثلا واعتبارا ، أو عمّا أحصى فيه مِنْ أخبارِ الأممِ السالفةِ . فما زالَ يعدُّ حتى ذكر ثلاثة وسبعين نوعا ، فقال له الرشيد : ويحك يا شافعيُّ أو كُلُّ هذا يحيط به علمك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين المحنة على القائلِ كالنارِ على الفضةِ تُظهر جَودتها مِنْ رداءتها ، فقال الرشيد : ما أُحسِنُ أنْ أُعيد ما قلت ، ولكن أسألك عنه في مجلسِ آخر ، فكيف بصرُك بسنّةِ رسولِ الله ﷺ ؟ فقال الشافعيُّ : إنِّي لأعرِفُ منها ما خرج على وجهِ الإيجابِ ؛ لا يجوزُ تركه كما لا يجوزُ تركه كما لا يجوزُ ترك ما أوجبَه الله في القرآنِ ، وما خرج على وجهِ التأديب ، وما خرج على وجهِ التأديب ، وما خرج على وجهِ التعموم . يدخلْ فيه العامُّ ، وما خرج على وجهِ العموم . يدخلْ فيه العامُّ ، وما خرج على وجهِ العموم . يدخلْ في الخرص العلوم في صدرهِ الجليل على العرب وما فعله في وجهِ العموم . يدخلْ فيه الخاصة والعامة وما العلوم في صدرهِ الجليل على ، وما فعله في خيرة نفسِهِ واقتدى به الخاصة والعامة وما العامة وما العلوم في صدرهِ الجليل على ، وما فعله في خاصّةِ نفسِهِ واقتدى به الخاصة والعامة وما العامة وما العلوم في صدرهِ الجليل عنه ، وما فعرة أيه أنه في غيره .

فقال الرشيدُ: باركَ اللهُ فيكَ يا شافعيُّ ، لقدْ أحسنتَ ، كيفَ بصرُكَ بالعربيةِ ؟ قال: هي مَيْدانُنا ؛ فطباعُنا بها تقدَّمتْ ، وألسنتُنا بها جَرتْ ، فصارتْ كالحياةِ لا تتمُّ إلا بالسلامةِ ، ولقد وُلِدتُ ولا أعرفُ اللَّحنَ ، فقال : أكثرَ اللهُ في أهلي مثلكَ ، فأمرَ له بألفِ دينارِ ، فقبِلَها ، فضحكَ وقال : لله درُّكَ ما أفطنكَ وأعمقَ عِلْمَكَ ، قاتلَ اللهُ عدوَّكَ ، لقدْ أصبحَ لك وليًّا ، وأمرَ خادِمَهُ أن يتبعَهُ لينظرَ ما يصنعُ بالمالِ ، فما زالَ يفرِّقُهُ قبضةً قبضةً حَتَّىٰ وصلَ إلىٰ البابِ وما معَهُ إلا قبضةٌ دفعَهَا إلىٰ الخادمِ ، فعرَّفَ الخادمُ الرشيد ؛ بهذا فرغَ همُّهُ وقويتْ منَّتُه .

# سؤالُ ابنِ عيينة :

روى الحافظ البيهقيُّ رحمه الله تعالىٰ ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ الشافعيِّ قال : كنَّا في مجلسِ سفيانَ بنِ عيينةَ والشافعيُّ حاضرٌ ، فحدَّثَ ابنُ عيينةَ ، عن الزهريِّ ، عن عليِّ بن الحسينِ رضي الله عنهم : أَنَّ النبيَّ ﷺ : مَرَّ به رجلٌ في بعضِ اللَّيلِ وهو مع امرأتِهِ صفيَّةَ ، فقال : « هذهِ صفيَّةُ » فقال الرجل : سبحان الله يا رسول الله! فقال النبيُّ ﷺ : « إِنَّ الشيطانَ يجري مِنِ ابنِ آدمَ مجرىٰ الدمِ » فقال سفيان بن عيينة للشافعيُّ : ما فِقهُ هذا الحديثِ يا أبا عبدِ الله ؟ فقال الشافعيُّ :

إِنَّمَا هذا مِنَ النبيِّ عَلَىٰ وجهِ التعليمِ والتأديبِ لنا ، ولمن بعدَنا ، فكأنَّهُ عَلَىٰ وجه قال : إذا كنتُم هكذا ، فافعلوا هكذا ؛ حتىٰ لا يُظَنَّ بكمُ السوءُ ، فهو على وجه التأديب ، يقول : إذا مرَّ أحدُكم علىٰ رجل يكلِّمُ امرأةً وهي منهُ بسبب ، فليقُلْ : إنها فلانةٌ ، ومعاذَ اللهِ أن يُتَّهَمَ النبيُ عَلَىٰ وهو أمينُ اللهِ في أرضه عَلَىٰ ، فإنَّ القومَ لم يتهِمُوهُ ، إذ لو اتهمُوهُ . لصاروا كفَّاراً بتهمِتهم إيّاهُ عَلَىٰ ، فقالَ ابنُ عيينة : جزاكَ اللهُ خيراً يا أبا عبدِ اللهِ ، ما يجيئنا منكَ إلاَّ كلُّ ما نحبُ .

وقال الشافعي رحمه الله ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن عبدِ الله بِنِ أبي يزيدَ ، عن أبيه ، عن سِباع بنِ ثابتٍ ، عن أم كُرزٍ رضي الله عنها قالت : أتيتُ رسول الله ﷺ فسمعتُه يقول : « أقرّوا الطيرَ على وُكُناتِها »(١) فقال الشافعي رضي الله عنه : إِنَّ العربَ كان أحدُهم إذا غدا مِنْ منزله يريدُ أمراً. . نظرَ أوّلَ طائرٍ يراه ، فإنْ سنحَ عن يسارِه فاجتاز عن يمينه . . قال : هذا طائرُ الأيامِنِ ومضىٰ لحاجتِهِ ، ورأى : أنها يسارِه فاجتاز عن يمينه . . قال : هذا طائرُ الأيامِنِ ومضىٰ لحاجتِهِ ، ورأى : أنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن أم كرز أبو داود ( ۲۸۳۵ ) في العقيقة ، وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ( ۱۳۵۰ ) وزاد نسبته للحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، لكن أورده في « الميزان » في ترجمة سباع وقال : سباع لا يكاد يعرف ، وأورد له هذا الخبر اهـمناوي .

الوكنات \_ جمع وَكُنٍ \_ : عش الطائر في جبل أو جدار . قال الأصمعي : الوكن : مأوى الطائر في غير عش . ومنه قول امرىء القيس من الطويل :

وقد أغتدي والطيئ في وُكُناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل

ستُنجحُ . وإنْ سنحَ عن يمينهِ فمرَّ عن يساره . قال : هذا طائرُ الأشائِم ورجع ، وقال : هذه حاجة مشئومة ، وكانت العرب في الجاهلية إذا لم تَرَ طائراً سانحاً ورأتْ طائراً في وَكْرِه (١) حَرَّكَتْهُ مِنْ وكرِهِ ليطيرَ فتنظرَ أَسَلَكَ طريقَ الأيامِنِ أم طريقَ الأشائم ؟ فيُشبهُ : أن يكونَ ذلكَ معنىٰ قول النبي ﷺ : « أقرُّوا الطيرَ على وُكُناتِها » أي : لا تحرِّكوها ، فإنَّ تحريكَها وما تعملونَه مِنَ الطِّيرةِ لا يصنعُ شيئاً ، وإنما يقعُ لكم فيما توجهونَ إليه ما قضاهُ الله عزَّ وجلَّ . وقد سُئلَ النبيُ ﷺ عن الطِّيرةِ فقال : لا إنَّما ذلكَ شيءٌ يجدُهُ أحدكُم في نفسِهِ ، فلا يصدَّنَكم »(٢) .

وكان ابنُ عيينةً بعدَ ذلكَ إذا سُئلَ عن تفسيرِ هذا الحديثِ يفسِّره على نحوِ ما فسَّرهُ الشافعيُّ .

وقالَ أبو عثمانَ الخوارزميُّ : حدثنا أبو عبدِ الله ِ التستريُّ ، عن أبي ثورِ قالَ : لمَّا وردَ الشافعيُّ العراقَ . جاءني حسينُ الكرابيسيُّ ، وكان يختلفُ معي إلى أصحابِ الرأيِ ، فقال : قد وردَ رجلٌ مِنْ أصحابِ الحديثِ يتفقَّهُ ، فقُمْ بنا إليه ، فذهبنا حتى دخلنا عليه ، فسألَه الحسينُ عن مسألةٍ فلم يجبُهُ عنها إذ ذاك واندفع يتكلم في العلمِ ، ولم يزلِ الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ يقولُ : قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ ، قالَ رسول الله عَلَيْ ، حَتَّىٰ أظلمَ علينا البيتُ ، فتركنا بدعتنا واتبعناهُ .

وروى البيهقيُّ بسندِهِ فقال : سمعتُ داودَ بنَ عليٌّ الأصبهانيَّ يقولُ : اجتمعَ للشافعيِّ مِنَ الفضائلِ ما لم يجتمعُ لغيرهِ من المميزات :

- ـ فأولُ ذلكَ : شرفُ نسبهِ ومنصبهِ ، وأنه مِنْ رهطِ النبيِّ ﷺ .
- ـ ومنها: صحَّةُ الدينِ ، وسلامةُ المعتقدِ ، من الأهواءِ والبدع .
  - ـ ومنها: سخاوةُ النفس.
  - ـ ومنها: معرفتُهُ بصحَّةِ الحديثِ وسقيمهِ .

<sup>(</sup>١) الوَكْرُ : العش حيث كان في جبل أو شجر ، يجمع على : وُكور وأوكارٍ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن معاوية بن الحكم مسلم ( ٢٢٢٧ ) م ( ١٢١ ) في السلام ، باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان .

- \_ ومنها : معرفتُهُ بناسخ الحديثِ ومنسوخِهِ .
- \_ ومنها: حفظُه لكتابِ اللهِ تعالىٰ ، وحفظُه لأخبارِ رسولِ اللهِ ﷺ ، ومعرفتُه بسِيَر النبي ﷺ ومعرفتُه بسِيَر النبي ﷺ وسِيَر خلفائهِ رضي الله عنهم .
  - \_ومنها: كشفُّهُ لتمويهِ مخالفيهِ .
  - \_ ومنها: تأليفهُ الكتبَ القديمةَ والجديدة .
- \_ ومنها: ما اتفق له مِنَ الأصحابِ والتلامذَةِ المارِّ ذكرُهم وغيرِهم ، المتَّفقِ على علمٌ رتبتِهم ومكانتهم .

## مناظراتُه:

وقال أبو زكريا: أخبرَنا محمَّدٌ قال: ما رأيتُ أحداً يناظرُ الشافعيَّ إلا رحِمتُه. وقال هارونُ بنُ سعيدٍ: لو أَنَّ الشافعيَّ ناظرَ علىٰ هذا العمودِ الذي مِنَ الحجارةِ أنه مِنْ خشبٍ.. لَغَلَبَ ، مِن شِدَّةِ اقتدارِه علىٰ المناظرةِ .

وقال الشافعيُّ : ناظرتُ يوماً محمَّدَ بن الحسنِ ، فاشتدَّتْ مناظرتي إيَّاهُ ، فَجَعَلَتْ أُوداجُه تتنفخُ وأزرارُهُ تتقطَّع زِرّاً زِرّاً .

وقال الشافعيُّ رضي الله عنه في تفسير : « ليسَ منّا مَنْ لم يتغنَّ بالقرآنِ »(١) قال : يتحزَّنُ به يترنَّمُ به .

قال الشيخ محمَّدُ بن الحسنِ عفا اللهُ عنه : روى محمَّدُ بنُ يزيدَ بنَ حكيمِ قال : رأيتُ الشافعيَّ في المسجدِ الحرامِ ، وقد جُعِلتْ له طنافسُ (٢) ، فجلسَ عليها وهو يقولُ : سلوني عما شئتُمْ أُخبرُكُم مِنْ كتابِ الله ِعزَّ وجلَّ ، فأتاه رجلٌ مِنْ أهلِ خراسانَ ، فقالَ : يا أبا عبدِ الله ِمِنْ أينَ تأخذُ مِنْ كتابِ الله ِ تعالىٰ : أنَّ المحرِمَ لهُ أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (۷۵۲۷) في التوحيد بلفظه ، وبنحوه عند مسلم (۷۹۲) (۲۳۳) في صلاة المسافرين بلفظ : « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ، يجهر به » .

<sup>(</sup>٢) طنافس - جمع طنفسة - : وهي الوسادة والمخدة والأريكة .

يقتلَ الزنبورَ ؟ فقال : نعمْ مِنْ كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنةِ رسوله على ، ثم قال : أعوذُ باللهِ السميع العليم مِنَ الشيطانِ الرجيم قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَمَا ٓ اَلْنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ثُوهُ وَمَا مَا لَنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ثُوهُ وَمَا مَا لَهُ مَا اللهِ عَنْ وجلَّ ، وحدَّ ثنا سفيانُ ، عن زائدة ، عن عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ ، عن مولى لربعيٍّ ، عن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي على قال : « اقتدوا باللَّذَيْنِ مِنْ بعدي : أبي بكرٍ وعمرَ » (١١ رضي الله عنهما هذه سنّةُ رسولِ الله على ، وحدثونا عن إسرائيلَ ، قال أبو بكر الميمليُّ : حدثنا أبو أحمدَ ، عن إسرائيلَ ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلىٰ ، عن سويدِ بنِ غفلةَ : ( أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه : أمرَ المحرِمَ بقتلِ الزنبورِ ) (٢) . هذا هو المرويُّ عنِ الشافعيِّ رضي الله عنه ، ولا تغترَّ بما رواه الحافظُ أبو نُعيمٍ في هذه الواقعةِ ، فإنَّه غلطٌ صريحٌ انتهیٰ .

وروى الحافظُ بإسنادِه ، عن يونسَ بنِ عبدِ الأعلىٰ قال : سمعتُ الشافعيَّ رضي الله عنه يقول : لأنْ يُبتلىٰ المرء بكلِّ ما نهىٰ اللهُ عنه ما عدا الشركِ خيرٌ له مِنَ النظرِ في الكلام ، فإني والله ِ أطّلعْتُ مِنْ أهلِ الكلام على شيءٍ ما ظننتُهُ قطُّ ، وفي رواية : لو علمَ الناسُ ما في الكلام والأهواءِ . . لفرُوا منه كما يفرونَ مِنَ الأسدِ .

وكان مالكُ رحمه الله تعالى إذا جاءَهُ بعضُ أهل الأهواءِ.. قال : أمّا أنا.. فعلى بيّنةٍ مِنْ ربّي في ديني ، وأما أنتَ.. فشاكُ ، اذهب إلى شاكِّ مثلِكَ ، فخاصِمْه .

وقال محمَّدُ بنُ عبدِ الله ِبن عبدِ الحَكمِ : سمعتُ الشافعيَّ رضي الله عنه يقولُ في قولِ الله عز وجل : ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوا ءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا قولِ الله عز وجل : ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوا ءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللهُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ ﴾ [الروم: ٢٩] ، قال في العبرةِ عندكم : إنما يقولُ لشيءِ لم يكنْ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه من طريقين عن حذيفة بن اليمان الترمذي (٣٦٦٣) في المناقب وحسنه ، وابن ماجه (٩٧) في المقدمة ، وله شاهد عن ابن مسعود ، وزاد نسبته في « الجامع الصغير » ( ١٣١٨) إلى أحمد . قال المناوي : قد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده .

<sup>(</sup>٢) أخرج خبرَ الفاروقِ عن سويد بن غفلة عبد الرزاق مطولاً في « المصنف » ( ٨٣٨٠ ) وبنحوه (٢) أخرج خبرَ الفاروقِ عن سويد بن غفلة عبد الرزاق مطولاً في « المصنف » ( ٨٣٨٠ ) .

كُنْ ، فخرج مفصَّلاً بعينيْه وأذنيْه وأنفِهِ وسمعهِ ومفاصلِهِ ، وما خلقَ اللهُ تعالىٰ فيه مِنَ العروقِ والعظامِ فهذا في العبرةِ أشدُّ مِنْ أَنْ يقولَ لشيءٍ قد كانَ : عُدْ إلى ما كنْتَ ، فهذا إِنَّما هو أهونُ عليه في العبرةِ عندَكم ، ليس أَنَّ شيئاً يعظمُ على اللهِ عزَّ وجلَّ .

قالَ الشافعيُّ : ما ساقَ اللهُ تعالىٰ هؤلاءِ الذينَ يتكلَّمونَ في أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٌّ وغيرِهم مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ ورضي عنهم إلا ليُجريَ لهمُ الحسناتِ وهمْ أمواتُ .

وحضرَ الشافعيُّ ميِّتاً ، فلمَّا نظرَ إليه . . قال : اللهمَّ بِغناكَ عنه وفقرِه إليكَ اغفرْ له .

وقال الشافعي : طلبُ العلمِ يحتاجُ إلى ثلاثِ خصالٍ : حُسنُ ذات اليَد ، وطولُ العمرِ ، وأن يكون ذكياً .

## مِن وصاياه:

## وصيته ليونس:

قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعيُ : يا يونُس ، إذا بلغكَ عن صديقٍ لكَ ما تكرهُهُ. فإيّاكُ أَنْ تبادرَ بالعداوةِ وقطعِ الولايةِ فتكونَ ممَّنْ أزالَ يقينَه بشكً ، ولكنِ القَهُ وقلْ لهُ : بلغني عنك كذا وكذا ، واحذرْ أَنْ تسمّي له المُبلِّغ ، فإن أنكرَ ذلكَ فقلْ له : أنت أصدقُ ولا تزدْه على ذلك شيئاً وإنِ اعترفَ بذلكَ فرأيتَ له في ذلك وجها يُعذرُ فيه . فاقبلْ منه ، وإن لم ترَ له وجهاً . فقلْ له : ماذا أردت بما بلغني عنك ، فإنْ ذكرَ ما له وجه من العذرِ . فاقبله ، وإن لم ترَ وجها لعذرِ وضاقَ عليك المسلك . فحينئذِ أثبتُها عليه سيئة أتاها ، ثم أنتَ في ذلك بالخيارِ : إنْ شئت كافأتَه بمثلِها مِنْ غيرِ زيادةٍ ، وإن شئتَ عفوتَ عنه ، والعفوُ أقربُ للتقوى وأبلغُ في كافأتَه بمثلِها مِنْ غيرِ زيادةٍ ، وإن شئتَ عفوتَ عنه ، والعفوُ أقربُ للتقوى وأبلغُ في الكرم ؛ لقولِه تعالىٰ : ﴿ وَجَزَرُوا سَيِتَةٍ سَيِّتَةُ مِنْ المُكافأةِ . . ففكّرُ بما سبقَ له لديكَ الظّلِمِينَ ﴾ [الشورىٰ : ٤٠] ، فإنْ نازَعتْكَ نفسُك بالمكافأةِ . . ففكّرْ بما سبق له لديكَ مِنَ الإحسانِ فعُدَّها ، ثم اندرْ له حسنة بهذهِ السيئةِ ، ولا تبخسْ باقيَ إحسانهِ مِنَ الإحسانِ فعُدَّها ، ثم اندرْ له حسنة بهذهِ السيئةِ ، ولا تبخسْ باقيَ إحسانهِ مِن الإحسانِ فعُدَّها ، ثم اندرْ له حسنة بهذهِ السيئةِ ، ولا تبخسْ باقيَ إحسانهِ عنه المناهِ المَيْ السَيْعَةِ المَنْ عَلَى اللهُ عَلْ المَيْ إِلْمُ اللهُ عَلْ المُنْ عَلْ المَيْ إِلْمَا المَيْ إِلَهُ اللهُ عَلَى المُنْ إِلْمَا المُنْ عَلَى المَيْ إِلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلهُ اللهُ المَنْ المُنْ المُنْ

السالفَ بهذهِ السيئةِ ، فإنَّ ذاك الظلمُ بعينهِ . وقد كانَ الرجلُ الصالحُ يقولُ : رحمَ اللهُ مَنْ كافأني على إساءَتي مِنْ غيرِ أنْ يزيدَ ولا يَنقُصَ حقاً لي .

يا يونُس ، إذا كانَ لكَ صديقٌ. . فَشُدَّ يديكَ به ، فإنَّ اتخاذَ الصديقِ صعبٌ ومفارقتَه سهلةٌ .

وقد كانَ الرجلُ الصالحُ يُشبِّهُ سهولةَ مفارَقةِ الصديقِ بصبيِّ يَطرحُ في البئرِ حجراً عظيماً ، فيسهُلُ طرحُهُ عليهِ ويصعبُ إخراجُهُ على الرجالِ التُّركِ . فهذه وصيتي لك ، والسلامُ .

وقال الشافعيُّ : قبولُ السّعايةِ شرُّ مِنَ السّعايةِ ؛ لأنَّ السّعايةَ دِلالةٌ ، والقبولَ إجازةٌ ، وليسَ مَنْ دلَّ علىٰ شيءٍ كمن قبِلَ وأجازَ ، والساعي ممقوتٌ إذا كانَ صادقاً لِهَتْكِهِ العورةَ وليسَ مَنْ دلَّ علىٰ شيء كمن قبِلَ وأجازَ ، والساعي ممقوتٌ إذا كانَ صادقاً لِهَتْكِهِ العورةَ وليسَاعِيهِ لها ، ومعاقبٌ إذا كان كاذباً بالمبارزة لله عز وجلَّ بقولِ البهتانِ وشهادةِ الزورِ .

# وصيَّتُهُ للربيعِ وقوله في مكانةِ العلومِ:

قال الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ : يا ربيعُ ، رِضاءُ الناسِ غايةٌ لا تدركُ ، فعليكَ بما يُصلحُكَ فالزمْهُ ، فإنَّهُ لا سبيلَ إلىٰ رضاهُم ، واعلمْ : أَنَّ مَنْ تعلَّمَ القرآنَ . جَلَّ في أعينِ الناسِ ، ومَنْ تعلَّمَ الحديثَ . قويتْ حجتُهُ ، ومَنْ تعلَّمَ النحوَ . هِيبَ ، ومَنْ تعلَّمَ العربيةَ . . رقَّ طبعُهُ ، ومَنْ تعلَّمَ الحسابَ . . جَزُلَ رأْيُهُ ، ومَنْ تعلَّمَ الفقة . . تَعلَّم العربيةَ . . رقَّ طبعُهُ ، ومَنْ تعلَّمَ الحسابَ . . جَزُلَ رأْيُهُ ، ومَنْ تعلَّمَ الفقة . . نَبُلَ مقدارُهُ ، ومن لم يصُنْ نفسَهُ . . لم ينفغهُ علمُهُ ، وملاكُ ذلكَ كلِّه التقوىٰ .

وقال الربيعُ : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : لا يحلُّ لأحدٍ أن يكتنيَ بأبي القاسمِ سواءٌ كانَ اسمُهُ محمّداً أو غيرَهُ .

# مجاهدته وتلاوتُه لكتابِ الله ِتعالىٰ ومكانته:

كان الشافعيُّ يختِمُ في رمضانَ ستِّينَ ختمةً ، ما منها شيءٌ إلا في صلاةٍ ، وذلك في حالِ رِباطِهِ بالثغرِ في الإسكندريةِ .

وقال الربيع : كان الشافعيُّ إذا حدَّثَ. . فكأنَّما يقرأُ سورةً من القرآنِ ، وكان

فصيحاً ، فمرض مرضة شديدة فقال : اللهم إنْ كانَ هذا لكَ فيهِ رضاً . . فَزِدْ ، فبلغَ فصيحاً ، فمرض مرضة شديدة فقال : اللهم إنْ كانَ هذا لكَ فيهِ رضاً . . فَزِدْ ، فبلغَ ذلكَ إدريسَ بنَ يحيى الخولاني ، فبعث إليه : يا أبا عبدِ الله ، لستُ أنا ولا أنتَ مِنْ رجالِ البلاءِ ، سَلِ اللهَ تعالىٰ العافية ، فبعث إليه : يا أبا عمرهِ ، آدعُ الله لي بالعافية .

وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلىٰ: كانَ الشافعيُّ يكلِّمُنا بقدْرِ ما نفهمُ عنه ، ولو كلَّمَنا بحسَبِ فهمِهِ.. ما عقَلْنا عنهُ (١) .

وقال الشافعيُّ : ما رأيتُ شيئاً أنفعَ للوباءِ من التَّسبيحِ .

وقال الشافعيُّ : نزلَ قومٌ بامرأةٍ مِنْ أهلِ اليمنِ ، فأخرجتْ لهم شيئاً ، فقالوا لها : إِنَّ معنا ما يكفينا ، فقالت : فما تريدونَ ؟ أتنزلونَ عندي وتأكلونَ طعامَكم ؟! والله لا كان هذا أبداً ، والله لو فعلتُم هذا . . لرأيتُم متاعَكم في الصحراءِ .

وقال الشافعيُّ : سمعتُ رجلاً يمدحُ أخاً له فقال : إن كانَ لَيملاً العينَ جَمالاً والأذنَ بياناً .

وقال الشافعيُّ : منِ استُغضبَ فلم يغضبْ . . فهو حمارٌ ، ومن استُرضيَ فلم يرضَ . . فهو شيطانٌ .

وقال حرملة : سمعتُ الشافعيَّ يقولُ : احذروا الأعورَ والأحولَ والأعرجَ والأحدبَ والأشقرَ والكوسجَ وكلَّ من به عاهةٌ في بدنِهِ ، فإنَّ فيه التواءُ ومعاملتُه عَسِرةٌ (٢) .

وقال الشافعيُّ : كتبَ حكيمٌ إلى حكيمٍ ، يا أخي : قد أوتيتَ علماً ، فلا تدنِّس علمكَ بظُلمةِ الذنوبِ ، فتبقى في الظلمةِ يومَ يسعىٰ أهلُ العلمِ بنورِ علمِهم .

<sup>(</sup>۱) ولعله أخذه من قول علي رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري » قبل (۱۲۷) في العلم: (حدَّثوا الناسَ بما يعرفون أتُحبونَ أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولهُ). وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱۸۰) عن ابن عباس مرفوعاً: «أُمِرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» بسند ضعيف جداً. ونحوه قول الغزالي حيث يقول: زِن لكلِّ إنسان بمقدار فهمه ، وكِلْ له على مقدار عقله ، وإلا حصل الإنكار لتفاوت المعيار.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ومناقبه » (ص/ ١٣٢) : إنما يعني : إذا كان أو لادُهم بهذه الحالة ، فأمّا من حدث فيه شيء من هذه العلل وكان في الأصل صحيح التركيب . . لم تضرَّ مخالطته .

# فُتيا للشافعيّ :

قال الربيع: كنتُ عندَ الشافعيِّ إذ جاءَه رجلٌ بِرُقعةٍ ، فقرأَها ، ووقَّعَ فيها ، فمضىٰ الرجلُ ، فتبعتُه إلىٰ باب المسجدِ ، فقلتُ : والله لا يفوتُني فتيا الشافعيِّ ، فأخذتُ الرقعةَ من يدِهِ ، فوجدتُ فيها ـ من بحر الطويل ـ :

سَلِ العالِمَ المكيّ هلْ في تَزَاوُرٍ وضمّـةِ مشتاقِ الفــؤادِ جُنـاحُ ؟ فإذا قد وَقَعَ الشافعيُّ فيها:

فقلتُ : معاذَ اللهِ أَن يُذْهِبَ التُّقى تلاصقُ أكبادٍ بهن جسراحُ

قال الربيع: فرجعتُ إلى الشافعيِّ وسألته كيف أفتىٰ لحَدَثٍ بمثلِ هذا؟ فقال: يا أبا محمَّدِ هذا رجلٌ هاشميٌّ ، قد أعرسَ في هذا الشهرِ شهرِ رمضانَ ، وهو حديثُ سِنٌّ ، فسألَ : هلْ عليهِ مِنْ جُناحٍ أَنْ يقبِّلَ أو يضُمَّ مِنْ غيرِ وطءٍ ، فأفتيتُهُ بهذِهِ الفُتيا . قال الربيع : فسألتُ الشابَّ بعدَ ذلك ، فذكرَ لي مثلَ ما قالَ الشافعيُّ ، فما أصدَقَ من فراسَتِهِ .

وعنِ المزنيِّ قالَ : دخلتُ على الشافعيِّ رحمه الله تعالىٰ في علَّتهِ التي توفيَ فيها ، فقلتُ له : كيفَ أصبحتَ ؟ قالَ أصبحتُ مِنَ الدُّنيا راحلاً ، ولإخواني مفارِقاً ، ولِكأسِ المنيّةِ شارِباً ، ولسيِّءِ أعمالي ملاقياً ، وعلىٰ اللهِ الكريمِ وارِداً ، فلا أدري : أروحي تصيرُ إلى الجنةِ فأهنيها ، أو إلىٰ النار فأعزِّيها ؟ ثمَّ بكىٰ ، وأنشدَ – من بحر الطويل – :

ولمَّا قَسا قلبي وضاقت مذاهبي تعاظَمني ذنبي فلمَّا قرنتُهُ وما زِلتَ ذا عفوٍ عنِ الذَّنبِ لم تزلُ فإن تعفُ عني. تعفُ عَن ذي إساءةٍ وإنْ تنقم منِّي. فلستُ بآيسٍ وإنْ تنقم منِّي. فلستُ بآيسٍ

جعلت الرجا منّي لعفوك سُلّما بعفوك ربي كان عفوك أعظما تجود وتعفو مِنّدة وتكرما تجود وتعفو مِنّدة وتكرما ظلوم غشوم لا يُسزايل مأثما ولو دخلت روحي بجرمي جهنّما

وقال الشافعيُّ : -حفظتُ « القرآنَ » وأنا ابنُ سبعِ سنينَ ، و « الموطَّأَ » وأنا ابنُ شر .

وقال عبدُ الله ِبنُ أحمدَ ابنِ حنبلِ ، قلتُ لأبي : يا أبتِ أيَّ رجلٍ كان الشافعيُّ ؟ فإني رأيتُكَ تكثرُ من الدعاءِ لهُ ، فقال له : يا بنيَّ ، كان الشافعيُّ كالشمسِ للدنيا ، والعافيةِ للبدنِ ، فهل ترى لهذينِ مِنْ خَلَفٍ ، أو عنهما مِنْ عوضٍ .

وقال الشافعيُّ : ما ناظرتُ أحداً إلا وأحببتُ أن يكونَ الحقُّ علىٰ لسانِهِ .

وفي رواية : إلا وأحببتُ أن لا يُخطِىءَ ، وفي رواية : إلا وأحببتُ أن يوفّق ويسدَّدَ ويعانَ ويكونَ عليهِ رعايةٌ مِنَ الله ِعز وجلَّ وحِفْظٌ .

وقال الربيعُ: سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: أشدُّ الأعمالِ ثلاثةٌ: الجودُ من قلَّةٍ، والورعُ في خَلوةٍ، وكلمةُ حقَّ عند من يُخافُ ويُرجىٰ.

وقال الشافعيُّ : مَنْ طلبَ الرئاسةَ . . فَرَّتْ منه .

وقال الربيعُ: سُئِلَ الشافعيُّ عن سِنِّهِ فقالَ: ليسَ من المروءَةِ أن يخبرَ الرجلُ بسنِّهِ ، سألَ رجلٌ مالكاً عن سنِّه ، فقال: ليس من المروءة أن يخبرَ الرجلُ بسنِّهِ ؛ لأنه إنْ كان صغيراً... استحقروه ، وإنْ كان كبيراً... استهرمُوه .

ودخل الشافعيُّ يوماً على بعض حَجَبِ هارونَ الرشيدِ ؛ ليستأذنَ لهُ ومعَهُ سراجٌ الخادمُ ، فأقعدَهُ عندَ أبي عبد الصمدِ مؤدِّبِ أولادِ الرشيدِ ، فقال سراجٌ للشافعيِّ : يا أبا عبدِ الله ِ ؛ هؤلاءِ أولادُ أميرِ المؤمنينَ وهذا مؤدِّبُهم ، فلو وصّيتَهُ بِهم ، فأقبلَ عليه وقال : لِيكنْ أوَّلَ ما تبدأُ به مِنْ إصلاحِ أولادِ أميرِ المؤمنينَ إصلاحُ نفسِكَ ، فإنَّ أعينَهم معقودةٌ بعينِك ، فالحسنُ عندَهم ما استحسنتهُ والقبيحُ عندَهم ما كرِهتهُ ، علمهم كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ولا تُكرههم عليهم فيملُّوه ولا تتركُهم منه فيهجُروه ، ثم زودهم مِن الشّعرِ أعقلَهُ ، ومن الحديثِ أشرفَهُ ، ولا تُخرِجُهم مِنْ علم إلىٰ غيرِهِ حتىٰ يُحكِمُوه ، فإنَّ ازدحامَ الكلامِ في السمّعِ مضلّةٌ للفهمِ .

وقال الشافعي: من نظَّفَ ثُوبَهُ.. قلَّ همُّه، ومن طابَ ريحُهُ.. زادَ عقلُهُ. وقال: لِنْ لمَنْ يجفُو.. فَقَلَّ مَنْ يصفو.

# ذكر رُوًى بعد موته:

روى الحافظُ الخطيبُ البغداديُّ رحمه الله تعالىٰ بسندِهِ عن سفيانَ بنِ وكيعِ قال : رأيتُ فيما يرىٰ النائمُ : كأنَّ القيامةَ قد قامتْ ، والناسُ في أمرِ عظيم ، إذ بدر إليَّ أخي ، فقلت : ما حالُ أخي ، فقلت : ما حالُ أخي ، فقلت : ما حالُ أبي ؟ قال : عُوِضْنا على ربِّنا تبارك وتعالىٰ ، فقلت : ما حالُ أبي ؟ قال : غُفرَ له وأمرَ بهِ إلىٰ الجنَّةِ ، قلت : فمحمدُ بنُ إدريسَ قال : حُشِرَ إلى الرَّحمنِ وفداً ، وألبسَ حُلَلَ الكرامةِ وتوِّجَ بتاجِ البهاءِ .

وقال الربيعُ: رأيتُ الشافعيَّ في المنامِ بعدَ موتِهِ فقلتُ لهُ: يا أبا عبدِ الله! ما صنعَ اللهُ تعالىٰ بكَ ؟ فقال: أجلسني على كرسيٍّ مِنْ ذهبٍ ، ونثرَ عليَّ اللؤلؤَ الرَّطبَ .

وقال بنانٌ الأصفهانيُ : رأيتُ النبيَّ عَلَيْ في المنام ، فقلتُ يا رسولَ الله! محمَّدُ بنُ إدريسَ ابنُ عمِّكَ هل خصصْتَهُ بشيء ؟ قال : نعم ، سألتُ الله عزَّ وجلَّ : أَنْ لا يحاسبَهُ ، فقلتُ له : بماذا يا رسولَ الله ، فقال : إنه كانَ يصلِّي عليَّ صلاةً لم يُصَلَّ عليَّ بمثلِها ، فقلتُ : وما تلكَ الصلاةُ يا رسولَ الله ؟ قال : كان يقولُ : اللهمَّ صلً علي محمَّد وعلىٰ آلِ محمَّد وعلىٰ آلِ محمَّد وعلىٰ آلِ محمَّد وعلىٰ آلِ محمَّد كرَكَ الذاكرونَ ، وصلِّ علىٰ محمَّد وعلىٰ آلِ محمَّد كرَكَ الذاكرونَ ، وصلِّ علىٰ محمَّد وعلىٰ آلِ محمَّد كرَكَ الغافلونَ .

وقال الغزاليُّ رحمَ اللهُ روحَه : قال الشافعيُّ : العلمُ بينَ أهلِ العلمِ والعقلِ ، رَحمُ متَّصلٌ . وقال : إذا خفتَ على عملِكَ العُجْبَ . فاذكرْ رِضىٰ مَنْ تطلبُ ، وفي أيِّ نعيمِ ترغبُ ، وفي أيِّ بلاءٍ تُذكرُ ، فإنَّكَ إذا فكَّرتَ في إيِّ نعيمٍ ترغبُ ، وفي أيِّ عاقبةٍ تُشكرُ ، وفي أيِّ بلاءٍ تُذكرُ ، فإنَّكَ إذا فكَّرتَ في إحدىٰ هذه الخصالِ . . صغرَ عملُكَ عندَكَ .

قال الغزاليُّ رحمه الله تعالىٰ: انظر: كيف ذَكَرَ الشافعيُّ حقيقةَ الرِّياءِ وعلاجَ العُجْبِ وهما مِنْ كبائرِ آفاتِ القلبِ .

قال : وسُئل الشافعيُّ : أَيُّما أفضلُ : الصبرُ مع المحنةِ أو التَّمكينُ ؟ فقالَ الشافعيُّ : التَّمكينُ درجةُ الأنبياءِ صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم أجمعينَ ، والتمكينُ

لا يكونُ إلا بعدَ المحنةِ ، ألا ترى أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ امتحنَ إبراهيمَ الخليلَ عليه الصلاةُ والسلامُ ، ثُمَّ مكَّنهُ ، وموسىٰ عليه الصلاةُ والسلامُ ثُمَّ مكَّنهُ ، وأيُّوبَ عليه الصلاةُ والسلامُ ثُمَّ مكَّنهُ ، وأيُّوبَ عليه الصلاةُ والسلامُ ثُمَّ مكَّنهُ ، وهكذا سائرُ الأنبياءِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ ، فالتمكينُ أفضلُ الدرجاتِ .

قال الغزاليُّ : فهذا الكلامُ يدلُّ علىٰ : تبخُرِ علمِ الشَّافعيِّ في أسرارِ القرآنِ واطِّلاعِهِ علىٰ مقاماتِ السائِرينَ إلىٰ الله عزَّ وجلَّ .

وأَمَّا قُولُهُ: وددتُ أَنَّ الناسَ أخذوا هذا العلمَ ولا يُنسَبُ إليَّ منهُ حرفٌ.. فانظرْ: كيفَ اطَّلعَ علىٰ آفةِ العلمِ وطلبِ الاسمِ لهُ، وكيفَ كانَ ينزِّهُ القلبَ عنِ الالتفاتِ إليهِ، متجرِّدَ النيةِ فيهِ للهِ عزَّ وجلَّ.

وقال الشافعيُّ : ما أوردتُ علىٰ أحدِ الحجَّةَ فقبِلَها منِّي إلا هِبتُهُ واعتقدتُ مودَّتَهُ ، ولا كابَرني أحدٌ على الحقِّ إلا سقطَ مِنْ عيني ورفضتُهُ .

وقال : مِن شرفِ العلمِ : أَنَّ كلَّ من يُنسَبُ إليه ولو في شيءٍ يسيرٍ فَرِحَ ، ومَن دُفعَ عنه حَزِنَ .

قال الشيخُ محمدُ بن الحسنِ عفا الله عنه: روَيْنا عنِ الخطيبِ الحافظِ البغداديِّ رحمه الله بإسنادِه إلى الربيع بنِ سليمانَ قال: كنا جلوساً في حلقةِ الشافعيِّ بعد موتهِ ، فجاءَ أعرابيُّ فوقفَ علينا وسلَّمَ ، ثُمَّ قالَ: أينُ قمرُ هذهِ الحلقةِ وشمسُها؟ فقلنا له: ماتَ رحمه الله تعالىٰ ورضي عنه ، قال: فبكیٰ بكاءاً شدیداً ، ثم قال: رحمهُ الله تعالیٰ وغفرَ لهُ ، فلقد كانَ یفتحُ ببیانهِ منغلِقَ الحجَّةِ ، ویسدُ علیٰ خصمِهِ واضحَ المحجَّةِ ، ویسدُ علیٰ خصمِهِ واضحَ المحجَّةِ ، ویغسلُ منَ العارِ وجوهاً مسودَّةً ، ویوسمُ بالرأي أبواباً مُنسدَّةً ، ثم انصرفَ .

# تعريفاتٌ بألفاظٍ للشافعيِّ:

قال الشيخ محمدُ بن الحسنِ رحمه الله : قال شيخُنا شيخُ الإسلام برهانُ الدينِ الفزاريُّ ، قال الربيعُ بنُ سليمانَ : إذا قالَ الشافعيُّ أخبرَنا الثقةُ عن حميدِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : (كان أصحابُ رسولِ الله عَلَيْهُ ينتظرونَ العِشَاءَ فينامونَ ، أحسبُهُ

قال : قُعوداً حتى تخفق رؤوسُهم ) ثم قال : الثقة في هذا الحديثِ هو إسماعيلُ ابنُ عليَّة ، وقال الحاكم : إذا قالَ الشافعيُّ : أخبرَنا الثّقة عن حميدِ الطويلِ . . فإنما يريدُ بالثقةِ : إسماعيلَ ابنَ عُليَّة ، وقال الماورديُّ في « الحاوي » : كلُّ موضع يقولُ فيهِ الشافعيُّ : قالَ بعضُ الناسِ : يريدُ : أبا حنيفة ، وكلُّ موضع يقولُ فيهِ : قالَ بعضُ أصحابنا . يريدُ : مالكاً ، وإذا أرادَ غيرَه ذكرَه باسمهِ .

وروَينا عن الحافظِ أبي القاسمِ بنِ عساكرَ رحمه الله تعالىٰ بإسنادهِ عن الربيعِ قالَ : كنتُ عندَ الشافعيِّ أنا والمزنيُّ وأبو يعقوبَ البويطيُّ ، فنظرَ إلينا ، فقالَ لي : أنتَ تموتُ في هذا الحديثِ ، وقال للمزنيِّ : هذا لو ناظرَ الشيطانَ قطعَهُ أو خَذَلَهُ ، وقال للبويطيِّ : فنحلتُ على البويطيِّ أيامَ وقال للبويطيِّ : أنتَ تموتُ في الحديدِ . قال الرَّبيعُ : فدخلتُ على البويطيِّ أيامَ المحنةِ ، فرأيتُهُ مقيَّداً إلى أنصافِ ساقَيْه مغلولةً يدُه إلى عنقِهِ . قال الحافظُ البيهقيُّ رحمه الله تعالىٰ : فكان كما تفرَّسَ رضى الله عنه .

وقال الرَّبيع حجَجْنا مع الشافعيِّ ؛ فما ارتقىٰ رَبوةً ولا هبطَ وادياً إلاَّ وهو يبكي ويُنشدُ [مجزوء الرجز] :

آلُ النب في ذريعت في وبه إلى وسيلت في ألُ النبو وسيلت في أرجو وسيأن أعطى غداً بيدي اليمين صحيفت في أرجو وكان مِنْ دعائِه رضى الله عنه:

اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِنْ مقالِ الكذَّابينَ ، وإعراضِ الغافلينَ ، إلهي لكَ خضعَتْ قلوبُ العارفينَ ، وولهتْ بكَ فهومُ المشتاقينَ ، إلهي هَبْ لي جودَكَ ، واسترني بستركَ ، واعفُ عني بكرمِكَ ، يا أرحمَ الراحمينَ .

وسألَ بعضُ العلماءِ رويماً فقال له : بِمَ ظهرَ الشافعيُّ رحمه الله ، فقالَ : بثلاثِ :

والثانية : ما أَحَبَّ أَنْ يكونَ لهُ مذهبٌ ، بلْ جعلَ مذهبَهُ الحديثَ حيثُ صحَّ .

والثالثة : مَحا نفسَهُ فأثبتَهُ اللهُ تعالىٰ .

وقدْ حكي : أنَّهُ وُجِدَ تحتَ فراشِ الشافعيِّ لمَّا ماتَ التفويضُ إليهِ بقضاءِ مصرَ من الخليفةِ المأمونِ ، وأُنَّهُ لم يقبلِ التفويض ، ولم يُظهرِ الردَّ ، بلْ أخفىٰ التفويض ، فانظرْ إلىٰ هذا المقصودِ العظيمِ الذي فعلَهُ مِنَ الردِّ وإِخفائِهِ ، وما فيهِ منْ تقوىٰ اللهِ تعالىٰ والإخلاصِ بأعمالهِ كلِّها للهِ سبحانهُ وتعالىٰ ، والله أعلم .

واعلم: أَنَّ هذا العلم ـ الذي يُؤخَذُ عنه ، وقدْ ملاَّ الدنيا شرقاً وغرباً ـ صنَّفه في أربع سنينَ أو نحوِها ؛ لأَنَّ كُتُبَهُ القديمةَ رجعَ عنها ، وكتبُه الجديدةُ هي التي صنَّفها بمصر ، ومُقامُه بمصر إنَّما كانَ هذه المدَّة ، وقد قيل : إِنَّ الحكمة في قِصَرِ عُمْرِ الشافعيِّ رحمه الله تعالىٰ ـ والله أعلم ـ : أَنَّه لو طالَ عمرُهُ . لارتفعَ الخلافُ ، وكانَ يرجعُ خلائِقُ عن مذاهبِهم لمذهبهِ ، وبهذا يرتفع الخلافُ ولكنْ ما شاءَ اللهُ . كانَ ، وما لم يشأ . لم يكنْ ، وللشافعيِّ رضي الله عنه في هذا المعنىٰ أبيات ، فمنها قوله [من بحر المتقارب] :

فما شئت كان وإنْ لم أَشا خلقت العبادَ على ما أردت على ما أردت على ذا مَنَنْتَ وهذا خَذُلْتَ

وما شئت إن لم تشأ لم يكن فمنهم مشقِعي ومنهم حسن وها أعنت وذا لم يُعَن وها يُعَن وذا لها ويُعَن ويُعَن ويُعَن ويُعَن ويُعَن ويُعَنْ ويُعَنْ ويُعَن ويَعُن ويُعَن ويُعِن ويُعَن ويُعَنِ ويُعَنِي ويُعَنِ ويُعُن ويُعَنِي ويُعُنُ ويُعُنُونُ ويُعَنِ ويُعُنُونُ ويُعُنُ ويُعُنُو

#### فائدة:

يعدُّ الشافعيُّ مجدِّدَ القرنِ الثاني .

لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إِنَّ اللهُ يَبِينِهُ أنه قال : « إِنَّ اللهُ يَبِعثُ لهذِهِ الأُمَّةِ علىٰ رأسِ كلِّ مئةِ سنةٍ مَنْ يجدِّدُ لهَا دينَها »(١) . فقد ذكره الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله . . وقال عقيبَهُ :

نظرتُ في سَنة مئةٍ ، فإذا هو رجلٌ مِنْ آلِ رسولِ الله عِلَيْةِ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ .

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو داود ( ٤٢٩١ ) في الملاحم بإسناد قوي .

ونظرت في رأس المئة الثانية ، فإذا هو رجلٌ مِنْ آلِ رسولِ اللهِ ﷺ محمدِ بن إدريسَ الشّافعيُّ .

يقولُ السبكيُّ : وهذا ثابتٌ عنِ الإمامِ أحمدَ ، سقىٰ اللهُ عهدَه (١) .

## وفاته رحمه الله تعالىٰ:

قال الربيعُ: توفي الشافعيُّ رحمه الله تعالى وهو ابنُ أربع وخمسينَ سنةً ليلة الجمعةِ بعدَ المغربِ، وأنا عنده، ودُفنَ بعدَ العصرِ يومَ الجمعةِ آخرَ يوم مِنْ رجبِ الفرد سنة أربع ومئتين وقبرُه بمصرَ - في ميدانِ الشافعيِّ، بما يسمَّىٰ اليوم بالبساتين الجديدة بمسجدِهِ - وعليه مِنَ الهَيبةِ والجلالِ، وله مِنَ الاحترامِ ما هو لائقٌ بمنصِبِ ذلك الإمامِ.

وقال الربيعُ: رأيت في النوم أنَّ آدمَ عليه الصلاةُ والسلامُ ؛ قد ماتَ ، فسألتُ عنْ ذلكَ ، فقيلَ : هذا موتُ أعلم أهل الأرضِ ، لأنَّ اللهَ تعالى ، قالَ : ﴿ وَعَلَمَ عَنْ ذلكَ ، فقيلَ : هذا موتُ أعلم أهل الأرضِ ، لأنَّ اللهَ تعالى ، قالَ : ﴿ وَعَلَمَ عَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ عَادَمَ اللهُ عَلَيه عَلَى المَلَيْكَةِ فَقَالَ الشَافعيُّ رحمة الله عليه .

ورأى غيرهُ ليلةَ موتِ الشافعيِّ رحمه الله قائلاً يقولُ: الليلةَ ماتَ النبيُّ ﷺ، فلما أصبحَ.. وجدَ الشافعيَّ رحمه الله تعالىٰ قد ماتَ وحزِنَ الناسُ لموتِهِ الحزنَ الذي يوازي رزيَّتَهم به .

قال ابن دريد في حقِّه رضي الله عنه وأرضاه [من بحر الطويل]:

ألم تر آثار ابن إدريس بعده دلائل عند المشكلات لوامع السمار المسكلات الوامع معالم يفنى الدهر وهي خوالد وتنخفض الأعلام وهي روافع ترى إبن إدريس أبن عم محمّد ضياء إذا ما أظلم الليل ساطع ساطع أ

<sup>(</sup>۱) ونقله عن الإمام المبجل أحمد ابن حنبل السبكي في « الطبقات الكبرىٰ » ( ١/ ٢٠٠ ) ، والسيوطي في « المنهاج السويِّ » ( ص/ ٩٥ ) أيضاً .

مناهب فيها للهدئ متصرف الذا المفظعات المشكلات تشابهت لئن فَجَعَتْنا الحادثات بشخصه فيأحكام فينا بدورٌ زواهر فيأحكام فينا بدورٌ زواهر والمسرّ

مواردُ فيها للرشادِ شرائعُ سَما منه نور في دُجاهُنَّ لامعُ لهن لِما حُكِّمن فيه فواجعُ وآثارُهُ فينا نجوم طوالعُ

وأنشد ابن المقري لبعضهم [من بحر الكامل]:

تُربي فضائِلُهُ على الآلافِ بمحمَّدين هُما لعبدِ منافِ

الشافعي أمام كل أئمة ختم النبوة والإمامة في الهدى

## أما شعره:

فله « ديوان » رحمه الله تعالى ، جمع فيه من الحماسة ، والرصانة ، وحسن السبكِ مع الفوائدِ والمواعظِ واللطائفِ ، والحضّ على فعلِ الخيراتِ ، وتركِ السبكِ مع الفوائدِ والمواعظِ واللطائفِ ، والحضّ على فعلِ الخيراتِ ، وتركِ المنكراتِ الشيءَ الكثيرَ ، وهو متداوَلٌ متوافرٌ (١) فلم أرَ حاجةً لأَنْ نوردَ هاهنا مِنْ شِعرهِ خشية الإطالة والملالةِ ، وفي هذا القدرِ كفايةٌ .

وأختتمُ هذه الكلماتِ بالتضرُّعِ إلى اللهِ جلَّ شأنُهُ أَنْ يرحمَنا وأَئمتَنا ويغفرَ لنا ذنوبَنا ، ويثبتَ أقدامنا ، ويديمَ إسباغَ رحمتِهِ ونعمتِهِ وغفرانهِ وسَترِهِ علينا وعلىٰ والدِينا ومشايخِنا وجميعِ المسلمين ، وأن يجعلنا مخلصينَ لوجههِ الكريمِ ، ويتقبلَ أعمالنا ، وينشرَ نفعَها في جميع بلادِ المسلمينَ . آمين .

أَكَـلَ العُقـابُ بقـوةٍ جيـفَ الفـلا وقال أيضاً [من بحر الكامل]:

ذو همّــةِ يُبْلَـــي بعيــش ضَيّـــق

وجنى الذبائ الشهد وهو ضعيف

وأحق خلق الله بالهم امرؤ

<sup>(</sup>۱) بلغ عدد أبياته: نحو من (٤٥٦) بيتاً وجمعها عددٌ من الناشرين قديماً وحديثاً ، وأخص منهم بالذكر حسين عبد الله باسلامة وسماه: « الجوهر اللَّماع فيما ثبت بالسماع » من حكم الإمام الشافعي المنظومة والمنثورة الثابتة بالأسانيد المأثورة. وهو متداول. ومن ذلك قوله [من بحر الكامل]:

# الإمام أبولِي الشيازي" الإمام أبولِي الشيازي" صاحب المهادّب ما ماحب المهادّب المهادّب المهادّب (١٥)

هوَ الإِمامُ المحقِّقُ ، المتقنُ المدقِّقُ ، القدوةُ المجتهدُ ، الناسكُ الزاهدُ ، المُعرِضُ عَنِ ٱلدنيا ، المجانبُ للهوى ، أحدُ العلماءِ العاملين الصالحينَ ، وعبادِ اللهِ العارفينَ الورعينَ ، المتبعينَ لهدي سيِّدِ المرسلينَ ، السائِرُ في الدنيا ذِكرهُ ، العالي في الدِّينِ قَدْرُهُ ، مفتي الدهرِ ، وعلاّمةُ العصرِ ، أحَدُ أساطينِ المعارفِ والعوارفِ الجليلاتِ ، ذو الفنونِ منَ العلومِ المتكاثِراتِ ، والتصانيفِ النافعةِ المستجاداتِ ،

<sup>(</sup>١) أورد ترجمته السمعانيُّ في « الأنساب » ( ٩/ ٣٦١ ـ ٣٦٢) ، وابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » (ص/٢٧٦\_ ٢٧٨) ، وابن الجوزي في « المنتظم » ( ٩/٩\_ ٨ ) و «صفة الصفوة » (٤/٦٦-٦٧) ، وابن الأثير في «الكامل» (١٠١/١٣٢) و«اللباب» ( ٢/ ٤٥١) ، وابن الصلاح في « طبقات الشافعية » ت : ( ٨٥ ) ، والنواوي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٤ ) و « المجموع » ( ١/ ٢٣ ـ ٢٦ ) و « طبقات الشافعية » ت : ( ٨٥ ) ، وابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( ١/٢٩/١ ) ، وياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( ٣٨١/٣ ) ، وأبو الفداء في « المختصر في أخبار البشر » ( ٢/ ١٩٤ ـ ١٩٥ ) ، والذهبي في « تاريخ الإسلام » وفيات[٤٨٠ ـ ٤٨١] . ( ص/ ١٤٩ ) و « سير أعلام النبلاء » ( ١٨/ ٤٥٢ ـ ٤٦٤ ) و « العبر في أخبار من غبر » ( ٣/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ) و « دول الإسلام » ( ٧/٧ ) ، والدمياطي في « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » (ص/٤٦-٤٦) ، وابن الوردي في « تتمة المختصر » (١/ ٥٧٤-٥٧٤) ، والصفدي في « الوافي بالوفيات » ( ٦/ ٦٢ ـ ٦٦ ) ، واليافعي في « مرآة الجنان » ( ٣/ ١١٠ ـ ١١٩ ) ، والسبكي في «طبقات الشافعية» (٢١٥/٤)، والإسنوي في «طبقات الشافعية» ( ٢/ ٨٣-٨٥ ) ، وابن كثير في « البداية » ( ١٢٤/١٢ ـ ١٢٥ ) و « طبقات الشافعية » خ : ( ٩١/ب ) ومقدمته على « شرح التنبيه » خ ، وابن قنفذ في « الوفيات » ( ص/٣٥٦) ، وابن قاضي شهبة في « طبقات الشافعية »( ١/ ٢٥١\_٢٥١ ) ، وابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ( ٥/ ١١٧ ـ ١١٨ ) ، وطاش كبري زاده في « مفتاح السعادة » ( ٢/ ٣١٨ ـ ٣٢١) ، =

المناظرُ المفضالُ في قوَّةِ حُجَّةٍ ، الباذلُ نفسهُ في نُصرةِ دينِ اللهِ والدعوةِ ، شيخُ الإسلامِ ، الذي انتهتْ إليهِ رئاسةُ مذهبِ الشافعيِّ في وقتهِ ، الأشعريُّ ، المتكلِّمُ ، الأصوليُّ ، الموفَّقُ ، الملقَّبُ بـ : جمالِ الدينِ ؛ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ عبدِاللهِ الفيروزآبادي (۱) صاحبُ الأشعارِ الحسنةِ ، والتواليفِ المستحسنةِ ، بعذوبةِ لفظ أَحليٰ منَ الشهدِ بلا شمعهِ ، وجودةِ رصفٍ كأنَّما عناها البحتريُّ بوصفهِ (۱) .

وحسين ديار بكري في « تاريخ الخميس » ( 1/904-70) ، وابن هداية الله في « طبقات الشافعية » ( 1/90/100) ، وحاجي خليفة في « كشف الظنون » ( 1/90/100) وغيرها ، وابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » ( 1/90/100) ، والبغدادي في « هدية العارفيسن » ( 1/100/100) ، والمسراغي في « الفتح المبيسن في طبقات الأصولييسن » ( 1/100/100) ، و« فهرس المخطوطات المصورة » ( 1/100/100) ، و« فهرس المخطوطات المصورة » ( 1/100/100) ، و« دائرة المعارف الإسلامية » ( 1/100/100) ، والزركلي في العربية » ( 1/100/100) ، ورضا كحالة في « معجم المؤلفين » ( 1/100/100) ، ورضا كحالة في « معجم المؤلفين » ( 1/100/100) ، ورضا كحالة في « معجم المؤلفين » ( 1/100/100) ، ورضا كحالة في « معجم المؤلفين » ( 1/100/100) ، ورضا كحالة في « معجم المؤلفين » لعبد المجيد التركي ، ومقدمة « الإشارة إلى مذهب أهل الحق » ( 1/100/100) . د : محمد الزبيدي .

وقد أفرده بالتأليف الدكتور حسن هيتو في: «الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية»، وزكريا المصري في «الإمام الشيرازي بين العلم والعمل والمعتقد والسلوك»، والدكتور محمد عقلة إبراهيم في «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه»، وغيرها.

(۱) فيروزآباد ـ بكسر الفاء أو فتحها ـ : هي مدينة جور اليوم ، تقع على بعد ( ١١٥ ) كم إلى الجنوب من مدينة شيراز من بلاد إيران الإسلامية .

(٢) أي بقوله من بحر الرجز:

برقت مصابيح الدجئ في كُتبِهِ فُتيا ويبعد نيك في قربه هطّالة وقليبها في قلبه وبياض زهرته وخضرة عشبه شخص الحبيب بدا لعين محبّه السائرةِ مسيرةَ الشَمسِ مِنْ مشرقِها إلى مغرِبها ، لا يَجحدُ فضلَها إِلاَّ متعنَّتُ مكابرٌ ، ولا يبخسُ حقّها إلا حاقدٌ خاسرٌ .

## مولده :

اختُلفَ في سنةِ ولادتهِ ، والأَرجحُ : أنَّه ولِدَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ وثلاثِ مئةٍ كما في أكثر المصادرِ .

## نسبته:

وينسبُ أبو إِسحاقَ إِلى مسقطِ رأسهِ فيروزآباد ، فيقال لَه : الفيروزآبادي ، ويُعرفُ أَيضاً بالشيرازيِّ وهي النسبةُ الأشهرُ ، لتلكَ المدينةِ المشهورةِ لتلقيهِ العِلمَ بها ، وملازمتِهِ لشيوخِها قَبْلَ رحلتهِ العلميَّةِ إلىٰ العراقِ ، ويُميَّزُ في كتبِ الشافعيَّةِ ، بالشيخِ أبي إسحاقَ الأصوليّ المتكلِّمِ .

# رحلتُهُ العلميةُ وشيوخُه:

نشأ أبو إسحاق في فيروزآباد ، وبها بدأ بتحصيلهِ العلميّ ؛ إذ علّق فيها عَنْ أبي عبدِ اللهِ محمّد بنِ عُمرَ الشيرازيّ ، وبعدَ أن استكملَ ما يُمكنُ تحصيلُه في بلدتهِ اللهِ محمّد بنِ عُمرَ الشيرازيّ ، وبعدَ أن استكملَ ما يُمكنُ تحصيلُه في بلدتهِ أغتربَ ـ متابعاً لطلبه العلمَ ـ إلى مدينةِ شيرازَ ، وعمرُهُ وقتئذِ سبعَ عشرةَ سنةً ، وفيها تفقّهَ علىٰ جماعةٍ مِنَ الأعيانِ ، منهُم :

- أُبُو أَحمدَ الغندجانيّ عبدُ الرحمٰنِ بنُ الحسينِ علَّق عنهُ بشيراز .
- أَبُو عَبْدِ الله مَحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ البيضاويُّ البغداديُّ ت : ( ٤٢٤ ) هـ وبيضاءُ مِنْ مَدنِ فارس .
  - ـ أَبُو أَحمدَ عبدُ الوهَّابِ بنُ رامين ت : ( ٤٣٠ ) هـ .
- أَبُو عَبِدِ اللهِ الجلاَّبُ خطيبُ شيرازَ الفقيهُ النظّارُ ، ذكرت ترجمتهُ في « طبقات الفقهاء » ( ص/١٣٣ ) .

- أَبُو الفَرَجِ الفَامِيُّ ت : (٤١٤) هـ . أَخذَ عنهُ المذهبَ الظاهريُّ ، وكَانَ يناظرهُ وهوَ صبيُّ .
  - ـ وأُبو القاسمِ الداركيُّ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ ِت: ( ٣٧٥ ) هـ .
    - \_ أَبُو القاسمِ منصورُ بنُ عُمرَ الكرخيُّ ، وغيرُهُم .

ثمَّ أنصرفَ مرتحلاً إلى مدينةِ البصرةِ ، فأخذَ عنِ الشيخِ الخرزيِّ ، ولَم تدُمْ إقامتُهُ فيها طويلاً ، ثمَّ قَدِمَ بغدادَ \_ وهي عاصمةُ الخلافةِ العبَّاسيَّةِ إبَّان ازدهارها العلميِّ وأوجِ نضجها الفكريِّ \_ في شوالٍ مِنْ عام ( ٤١٥ ) هـ ، ويكونُ إلى وقتِها قد مضى على طلبهِ في العلم خمسةُ أعوام ، فأتمَّ بها ما بدأ بهِ مِنَ ٱلدّرسِ والبحثِ .

فأَخذَ الحديثَ عَنْ أَعلامٍ وجهابذةٍ ، منهُم :

\_ أَبو بكرٍ البرقانيُّ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ الخوارزميُّ صاحبُ « المسنَدِ » ت : ( ٤٢٥ ) هـ .

- أَبُو الفَرَجِ الخركوشيّ محمدُ بنُ عبدِالله ِبنِ محمَّدِ بنِ عبيدِالله ِالشيرازيُّ أَخذَ عنهُ الحديثَ ت: ( ٤٢٢ ) هـ .

وأَخَذَ الفقهَ عَنْ جماعةٍ ؛ منهُم :

- أَبُو القاسمِ الْكُرِخيُّ منصورُ بنُ عُمَرَ بنُ عليِّ البغداديُّ ، مِنْ فقهاءِ الشافعيَّةِ صاحبُ « الغنيةِ » في المذهبِ ت : ( ٤٤٧ ) هـ .
- \_ أَبِو عليِّ الزَّجَاجِيُّ أَخِذَ عنهُ الفقه ، وهو مصنِّفُ « زيادةِ المفتاحِ » المتوفَّىٰ : ( ٤٤٧ ) هـ .
- أَبُو الطيِّبِ الطَّبِرِيُّ القَاضِي المعمَّرُ طَاهِرُ بنُ عَبدِ اللهِ ، أَحَدُ أَعلامِ الشَّافَعَيَّةِ ت : ( ٤٥٠ ) هـ فانتفعَ بهِ بضعَ عشرةَ سنةً ، نابَ عنهُ في مجلسهِ ، ورتَّبهُ معيداً في حلقتهِ .

أبو علي الزجّاجي الحسن بن محمّد بن العبّاس الفقيه الشافعي ت : ( ٤٠٠ )

ـ أبو حاتم القزوينيُّ محمودُ بنُ الحسنِ بنِ محمَّدِ المعروفُ بقوَّةِ المناظرةِ ت : ( ٤٤٠ ) هـ .

- أبو عليِّ الهاشميُّ الحنبليُّ القاضي ، حضرَ في حلقتهِ و أنتفعَ بهِ كثيراً .

- رافعُ بنُ نصرِ البغداديُّ الحمّالُ الفقيهُ الأصوليُّ نزيلُ مكَّةَ ، أَخذَ عنهُ وكانَ يُجلِّهُ إِجلالَ الوالدِ والشيخِ ت : ( ٤٤٧ ) هـ .

# اشتغاله بالتعليم:

تنامتْ قدراتُ الشيرازيِّ الفكريةُ مع تطلُّعِهِ إلى شأوِ العلىٰ وثباتِهِ علىٰ التحصيلِ والمتابعةِ ، فنالَ إِعجابَ أُستاذهِ أَبي الطيِّبِ ، وأطمأنَّ إلىٰ كفاءتهِ العلميَّةِ ، وتوطدتْ ثقتُهُ بهِ في وقتٍ غيرِ طويلٍ .

فأَخذَ الأُستاذُ يأذنُ لَه بتدريسِ أصحابهِ في مسجدهِ بعدَ أَن رتَّبهُ معيداً في مجلسِهِ ، فامتثل أَمرَهُ ، وكانَ ذلكَ في سنةِ ثلاثينَ وأربع مئةٍ ، ثمَّ آختارَ لَهُ أَنْ يُدَرِّسَ في مسجدٍ ببابِ المراتبِ ، فلبَّى طلبَ الشيخِ أبي الطيِّبِ وزاولَ مهنةَ التدريسِ ، وبها يكونُ الشيرازيُّ قد أَنهىٰ فترةَ تلقيهِ للعلم .

أَخذَ الشيرازيُّ على نفسه بِخطَّةٍ صارمةٍ قلَّما يستطيعُها طالبُ علم تَثبُّتاً وتحقُّقاً ، تحدَّثَ عنها فقالَ : كنتُ في تلكَ الفترةِ أُعيدُ كلَّ قياسٍ أَلفَ مرَّةٍ ، فإذا فرغتُ منهُ . . أُخذتُ قياساً آخَرَ ، وكنتُ أُعيدُ كلَّ درسٍ أَلفَ مرَّةٍ ، فإذا كانَ في المسألةِ بيتُ يُستشهدُ بهِ . . حفظتُ القصيدة . !

وما لبث الشيرازيُّ طويلاً في بغدادَ حتَّىٰ آشتهرَ أَمرُهُ ، وبَعُدَ صِيتُهُ ، وآنتشرَ ذِكرُهُ في الأَصقاعِ ، فهرعَ إليهِ الطلبةُ مِنْ كلِّ حَدبٍ وصَوبٍ ، وشرقٍ وغربٍ ، وأخذتِ الفتاوىٰ تُحملُ إليهِ مِنْ جميعِ الجهاتِ ، والفقهُ تتلاطمُ أَمواجُ بحارهِ ولا تستقرُّ إلا لديه .

صارَ في حياةِ شيخهِ أبي الطيِّبِ مِنْ أكبرِ الفقهاءِ والأصوليِّينَ البارعينَ المعتدِّينَ في مسائلِ الخلافِ ، حتَّىٰ إِنَّهُ ليحفظُها كما يَحفظُ أَحدنُا الفاتحة ، وكانَ غضنفراً في المناظرةِ ، وبارعاً في المحاضرةِ ، لا يُصطلىٰ لهُ بنارٍ ، ولا يشقُّ له غبار ، فَوَجَدَ به رَغْبَةَ الأملِ ، مع قوَّةِ العارضةِ في البحثِ والجَدَلِ ، فأرجأ أمرَهُ إليهِ في لهذه الوظائفِ ، ونابَ عنهُ في هاتيكَ المواقفِ ، وقد قدَّمَهُ لذلكَ .

# قالَ الحافظُ أبو سعدِ السمعانيُ عَنْ أبي إسحاق :

كانَ إِمامَ الشافعيَّةِ ، والمُدرِّسَ ببغدادَ في النظاميَّةِ ، رحلَ الناسُ إِليهِ مِنَ الأَمصارِ ، وقصدوهُ مِنْ كلِّ الجوانبِ والأَقطارِ ، زاهداً ورعاً ، متواضعاً متخلِّقاً ، ظريفاً كريماً ، سخيًا جواداً ، طَلْقَ الوَجهِ ، دائمَ البِشْرِ ، حسنَ المجالَسةِ ، مليحَ المحاوَرةِ ، يحكي الحكاياتِ الحسنةَ ، والأَشعارَ المستبدَعةَ المليحةَ ، ويَحفظُ منها كثيراً ، تفرَّدَ بالعلمِ الوافرِ ، كالبحرِ الزاخرِ ، معَ السيرةِ الجميلةِ ، والطريقةِ المَرضِيَّةِ ، جاءتُهُ الدنيا فأباها ، وأطرحها وقلاَها . وكانَ يُضربُ به المثلُ في الفصاحةِ والمناظرةِ ، وأقربُ شاهدِ على ذلكَ قولُ سَلاَرِ العقيلي أوحدِ شعراءِ عصرِهِ [من الطويل] :

كفاني إذا عَن الحوادث صَارم يُنيلُنِيَ المامولَ بالإثر والأَثر والأَثر والأَثر يَقُدُ ويَفري في مجلس النظر لسانُ أبي اسحاق في مجلس النظر

حتَّى ذكَروا : أنَّه يَجري مَجرىٰ أبن سُريجٍ في تأصيلِ الفقهِ وتفريعهِ ، ويحاكيهِ في أنتشارِ الطلبةِ في الربعِ العامرِ جميعهِ .

وقال التاج السبكيُّ في « الطبقاتِ الكبرىٰ » :

كَانَ الشَيخُ أَوَّلاً يُدرِّسُ في مسجدٍ ببابِ المراتبِ إلىٰ أَنْ بنىٰ لَه الوزيرُ نِظامُ الملكِ الحسنُ بنُ عليٌ ت : ( ٤٨٥ ) هـ . المدرسة النظاميَّة (١) علىٰ شاطىء دِجلة ، فأنتقلَ الحسنُ بنُ عليٌ ت : ( ٤٨٥ ) هـ . المدرسة النظاميَّة أن علىٰ شاطىء دِجلة ، فأنتقلَ

<sup>(</sup>١) المدرسة النظامية تعدُّ أوَّل مدرسة عامَّة أنشئت كجامعة تضمُّ كليات رفيعة المستوى في بغداد ، وعمل فيها إلى أن أدركته المنيَّة .

إليها ودرَّسَ فيها بعدَ تمنُّع شديدٍ في يوم السبتِ مستهلِّ ذي الحجةِ سنةَ تسعِ وخمسينَ وأربع مئةٍ .

# زهدُهُ وسلوكُهُ :

كَانَ مِثَالَ الورعِ المتينِ ، وسالكاً سبيلَ المُتَّقِينَ ، علىٰ سَننِ السادةِ السالِفينَ ، ولا يُنكَرُ تقلُّبُ وجههِ في الساجدِينَ ، ولا قيامُهُ في جوفِ الدجيٰ والنجومُ مِنَ الشاهِدينَ كما قيل من [بحر البسيط] :

يَهُ وَىٰ الدَّيَاجِي إِذَا المَغْرُورُ أَغْفَلَهَا كَأَنَّ شُهْبَ الدياجي أعينٌ نُجُلُ

وقالَ القاضي محمَّدُ بنُ محمَّدِ الماهانيُّ : إمامانِ ما اتفقَ لهُما الحجُّ : الشيخُ أبو إسحاقَ : إسحاقَ الشيرازيُّ ، وقاضي القضاةِ أبو عَبدِاللهِ الدامغانيُّ ، فأمَّا الشيخُ أبو إسحاقَ : فما كانتُ لَه استطاعةُ الزادِ والراحلةِ ، ولكنْ لَو أرادَ الحجَّ . لحملوهُ علىٰ الأحداقِ إلىٰ مكَّةَ ، والدامغانيُّ : لو أرادَ أنْ يَحجَّ على السندسِ والإستبرقِ . أمكنهُ ، ومعَ ذلكَ ما حجًا .

قالَ القاضي أَبو العبَّاسِ الجرجانيُّ : كانَ أَبو إِسحاقَ لا يملكُ شيئاً مِنَ الدنيا ، فبلغَ بهِ الفقرُ حتَّى لا يَجدُ قوتاً ولا ملبساً . وكُنَّا نأتيهِ وهوَ ساكنٌ في القطيعةِ ، فيقومُ لنا نصفَ قومةٍ ليسَ يعتدلُ قائماً مِنَ العُري ؛ لكي لا يظهرَ منهُ شيءٌ .

وقيلَ : كَانَ إِذَا بِقِيَ مَدَّةً لَا يَأْكُلُ شَيئاً . جَاءَ إِلَىٰ صَدَيْقٍ لَهُ بِاقَلَانِيِّ ، فَكَانَ يَثردُ لَه رغيفاً ويُثَرِّيهِ بِمَاءِ البَاقِلَاءِ ، فربَّمَا أَتَاهُ وكَانَ قَدَ فرغ مِن بِيعِ البَاقِلَاءِ فيقفُ أَبو إسحاقَ ويقولُ : ﴿ يَلِكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ [النازعات: ١٢] ويَرجعُ .

فقدْ كَانَ الشيخُ فقيراً صابراً ، حَسَنَ المجالَسةِ ، غايةً في الوَرعِ والتشدُّدِ في الدِّينِ ، طَلْقَ الوجهِ ، محاسنُهُ أَكثرُ مِنْ أَنْ تُحصرَ ، وخطُّهُ في غايةِ الرداءَةِ .

وقالَ أَبو بكر ابنُ الخاضبةِ : كانَ آبنُ أَبي عقيل يبعثُ مِنْ صُوْرَ إِلَىٰ الشيخِ أَبي إسحاقَ البدلة والعِمامة المُثْمَنَة فكانَ لا يَلبَسُها إِلاَ بعدَ أَنْ يَغْسلَها ، ويَقصدُ طهارتَها .

أقولُ : لَعلَّهُ لا يُريدُ لبسَها إِلاَّ بعدَ إِزالةِ جمالِها ورونقِها ، أو خشيةَ الخُيلاءِ ، أو اللهُ تعالىٰ أعلمُ . استبقاءً لحالهِ علىٰ مظهرِ زهدهِ وفقرهِ الذي اعتادَهُ ، واللهُ تعالىٰ أعلمُ .

وقالَ أيضاً : إِنَّهُ كَانَ مُستجابَ الدعوةِ ، وكانَ حريصاً على أن يصلِّيَ ركعتينِ عندَ فراغ كلِّ فصلٍ مِنَ « المهذَّبِ » .

وخرجَ يوماً مِنَ ٱلمسجدِ ليتغدَّىٰ فنسيَ ديناراً ، ثمَّ ذَكرهُ ، فرجعَ ، فوجدَهُ ، ففكَّرَ وقالَ : لعلَّهُ وقع مِنْ غيري ، فتركَهُ . قالَ الشُبكيُّ : لهذا هو الوَرعُ والزهدُ ، لله عَذا . لا ، وأنتفعَ بهِ الكثيرُ .

#### تلاميذه:

قالَ الشيخُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ : ما دخلتُ بلدةً ولا قريةً إِلاَّ وكانَ قاضيها أَو مفتيها أَو خطيبُها تلميذي أَو مِنْ أَصحابي . وكانَ كثيرٌ مِنْ طلابهِ أَعلاماً مبرِّزينَ في الفنونِ والعلومِ ، نذكرُ ثُلَّةً منهُم :

\_ أَحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتِ الحافظُ أَبو بكرِ الخطيبُ البغداديُّ ت : ( ٤٦٣ ) هـ وقالَ عنهُ : هٰذا دارقطنيُّ عصرِنا .

\_ سليمانُ بنُ خلفٍ بنِ سعدونَ أَبو الوليدِ الباجيُّ القرطبيُّ ت : ( ٤٧٤ ) هـ أَخذَ عنهُ الأصولَ والفقهَ .

\_ محمَّدُ بنُ أَحمدَ بن الحسينِ أبو بكرِ الشاشيُّ ت : ( ٥٠٧ ) هـ لازمَ أبا إسحاقَ وصارَ معيداً لدرسهِ .

ـ أَبُو العبَّاسِ أَحمدُ بنُ سلامةً بنِ عبدِ الله ِ بنِ الرطبيّ ت : ( ٥٢٧ ) هـ مِنْ أَعلامِ الشَّافعيَّةِ .

- أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أَحمدَ القاضي الجرجانيُّ أَبو العبَّاسِ ت : ( ٤٨٢ ) هـ مِنْ أَعيانِ الشافعيَّةِ .

ـ الحسينُ بنُ عليِّ أَبو عبدِ اللهِ الطبريُّ ، نزيلُ مكَّةَ ومحدِّثُها ت: ( ٤٩٨ ) هـ أَخذَ عنهُ الفقهَ وَدرَّسَ بالنظاميَّةِ .

- ـ أَبو الحسنِ العبدريُّ البغداديُّ عليُّ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ الرحمٰنَ ت : ( ٤٩٣ ) هـ تفقَّه بهِ .
  - \_ أبو القاسمِ الخِرَقيُّ عبدُ الرحمٰنِ بنُ محمَّدِ بنِ ثابتٍ ت : ( ٤٩٥ ) هـ .
  - ـ أَبو سعدٍ يحيىٰ بنُ عليِّ البزارُ المعروفُ بابنِ الحلوانيِّ ت : ( ٥٢٠ ) هـ .
    - ـ محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ المظفَّرِ أَبو بكر الشهرزوريُّ ت : ( ٥٣٨ ) هـ .
- ـ أَبُو المَظفَّرِ البَرَوجردي شبيبُ بنُ الحسينِ بنِ عبيدِالله القاضي ت : ( ٥٣٤ ) ـ .
- عبدُ الجبَّارِ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّدٍ أَبو منصورٍ العكبريُّ ت : ( ٥٣٥ ) هـ صَحبهُ وخدمَهُ .
- محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الجبَّارِ الأَسديُّ أَبو الحسنِ العكبريُّ ت : ( ٥٣٥ ) هـ تفقَّه عليهِ .
  - \_ يوسفُ بنُ أَيوبَ الهَمْدانيُّ الزاهدُ ت : ( ٥٣٥ ) هـ تفقَّه عليهِ .
- إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ منصورٍ أبو البدرِ الكرخيُّ ت: ( ٥٣٩ ) هـ قرأَ عليهِ الفقهَ وصحبَهُ .
  - ـ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ أَبو الحسنِ الواسطيُّ ت : ( ٤٩٨ ) هـ تفقُّه عليهِ .
- \_ أَبو الفضائلِ الربعيُّ محمَّدُ بنُ أَحمد بنِ عبدِ الباقي ت : (٤٩٤) هـ تفقَّه عليهِ .
- وآخرونَ كإسماعيلَ ابنِ السمرقندي ، وَأَحمدَ بنِ محمَّدِ الطوسيِّ ، وأبي الخنائمِ الفارقي ، الحسنِ بنِ عبدِ السلامِ ، ومحمَّدِ بنِ أبي نصرِ الحميديِّ ، وأبي الغنائمِ الفارقي ، وأبي الفتح البروجرديِّ ، ومحمَّدِ بنِ حمزةَ العلويِّ ، وإبراهيمَ الشحّاذيِّ ، وأبي القاسمِ الحسنِ بنِ الفتحِ الهمذانيِّ ، وأحمدَ بنِ نصرِ بنِ حمدانَ الهمدانيّ ، وهوَ خاتمةُ مَنْ روىٰ عنهُ .

# مؤَلَّفاتُهُ :

وكانتْ تصانيفُهُ كلُّها مبارَكةً مفيدةً ، اعتنىٰ بِشأْنِها أَكابِرُ الأَئمَّةِ مِنَ الراسخينَ ففي الفقهِ :

● « التنبيه » : وهو كتاب لطيف مختصر مِنْ أكثر الكتب تداولاً وشرحاً وحفظاً وتعليقاً وتدليلاً ، وقيل : إنه اختصره من « تعليقة » شيخه أبي حامد ـ وهي ثمانية عشر مجلداً ـ ويحتوي على اثني عشر ألف مسألة .

بدأً بتصنيفهِ في رمضانَ سنة ( ٤٥٢ ) هـ وآنتهىٰ منهُ في شعبانَ عام ( ٤٥٣ ) هـ ذكرَ لَه صاحبُ « كشف الظنون » ثلاثةً وأربعينَ شرحاً ، وعَشْرَ مختصراتٍ ، وخمسَ نكاتٍ ، وستَّ منظوماتٍ . ومدَحَهُ كثيرونَ .

قالَ عنهُ أَبُو الخطَّابِ عليُّ بنُ عبدِ الرحمٰنِ رحمه الله [من البسيط] :

سَقياً لمَنْ صنَّفَ التنبية مختصِراً إِنَّ الإِمامَ أَبا إسحاقَ صنَّفَهُ رأى علوماً عَنِ الأفهامِ شارِدةً رأى علوماً عَنِ الأفهامِ شارِدة بقيتَ للشرعِ إبراهيمُ منتصِراً وقيلَ فيهِ أيضاً [من الكامل]:

يا كوكباً ملا البصائر نورُهُ كانت خواطرنا نياماً بُرهة

أَلفَاظَهُ الدرَّ واستقصى معانيهِ للهِ والسِّهِ والسِّهِ والسِّهِ والسِّهِ والسِّهِ فحازها أبنُ عليًّ كلَّها فيهِ فحازها أبنُ عليًّ كلَّها فيهِ تَلودُ عنه أعاديه وتحميه

مَنْ ذَا رأَىٰ لَكَ في الأَنامِ شبيهاً في الأَنامِ شبيهاً في رُزقنن مَن تنبيها تنبيها

● - « المهذّبُ » : وهو كتابٌ جليلُ المقدارِ ، عظيمُ الاعتبارِ ، استقصى الفروعَ مع أدلّتِها ، بترتيبٍ لم يعرّجْ على مثالِهِ ، ولم يُنسَجْ في فقهِ الشافعيِّ على مِنوالهِ ، قيلَ في سبب تصنيفهِ : إِنّه بلغَهُ أَنَّ آبنَ الصبّاغِ قالَ : إِذا ٱصطلحَ الشافعيُّ وأبو حنيفةَ ذَهبَ علمُ أَبي إسحاقَ الشيرازيِّ . يريد بذلكَ : أَنَّ عِلمَهُ بمسائلِ الخلافِ ، فإذا أتفقا أرتفعَ عِلمُهُ ، فَأَثارَ حفيظةَ أَبي إسحاقَ ، فعكفَ علىٰ تأليفهِ ؛ لِيُثبِتَ تمكُّنهُ وقدرَتهُ .

وحكىٰ أبنُ سَمرةَ في «طبقاتِ التمييز»: أَنَّ الشيرازيَّ صنَّفَ «المهذَّب» مراراً ، فلَمَّا لَم يُوافق مقصودَهُ رمىٰ بهِ في دِجلةَ ، ثمَّ أَجمعَ رأيَهُ علىٰ النسخةِ المجمّع عليها .

بدأ بتصنيفهِ سنةَ خمسٍ وخمسينَ وأربعِ مئةٍ ، وفرغَ منهُ في يومِ الأَحدِ آخِرَ رَجبٍ مِنْ عامِ تسعِ وستِّينَ وأربع مئةٍ .

فكانَ لهذا الكتابُ على أَتمِّ صورةٍ في مجالِ التحدِّي الذي يَنفي مقولةَ أبنِ الصبَّاغِ ، ولشدَّةِ إعجابهِ وشَغَفهِ بهِ قالَ : لَو عُرضَ لهذا الكتابُ « المهذَّبُ » علىٰ رسولِ الله ﷺ لقالَ : لهذهِ شريعتي التي أَمَرتُ بها أُمتي (١) .

وقيلَ في مدحهِ [من الطويل]:

رفعت عماد الدِّينِ بعد النخفاضِهِ يُسرى الحقُّ فيه واضحاً وكانَّما يَسروقُ اقتباسُ المجدِ وهو مشيَّدٌ فِعالُ بني الدنيا تَؤولُ إلى الفنا فعِسْ ما بدا ضوءُ النهارِ وما غدا

وأحيت شرعاً للورى بالمهذّب مسور السدُّرُ إِلاَّ أنَّه لسمَ يُثَقَّب للمسرو السدُّرُ إِلاَّ أنَّه لسمَ يُثَقَّب للديك وقد أظهرت كلَّ مغيّب وفعلُك باق مِثلُ لألاء كوكب وفعلُك باق مِثلُ لألاء كوكب يتوبُ إلى ربِّ الورى كلُّ تائب

وهنا يجدر أن يقال: ينبغي لِمَن يُسأل عن فتوى أن يعطيَ جواباً شافياً بيِّناً لا مرية فيه ولا لَبس ؛ لأن السائل يأخذه للعمل والتطبيق، ولا تصحُّ الإجابة أبداً بقول: في المسألة خلاف أو قولان، ونحو ذلك، فلزم أن يجزم بما هو راجح لديه كالقاضي، أو يمسك عن الإجابة ويرشده إلى عالم خبير بشأنها، أو يقول: لا أعلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) فائدة: عن الإمام أحمد بن حسن العطّاس في « تذكير الناس » (ص/٣٩): قال أهل العلم: في « المهذّب » أربعون ألف مسألة بدليلها وتعليلها ، ومن كلام الشيخ عبد الرحمن السقاف: من لم يقرأ « المهذّب » لم يعرف قواعد المذهب ، وقال الشيخ إسماعيل الحضرمي ولما وصل إليَّ كتاب « المهذب » وقرأنا فيه رقدت فرأيت أبا إسحاق مؤلفه داخلا عليً ، فقلت له: شكر الله سعيكم على جمعكم كتاب « المهذب » وما أو دعتموه فيه من الدليل والتعليل إلا أنكم قد تحكون القولين أو الوجهين ولا تبينون الراجح من المرجوح ، وإن طلبة العلم الآن ما تطمئن بواطنهم إلا بحكاية ذلك ، فقال أبو إسحاق: هذه صفة لأهل التحكم في الدين ، ونحن نقلنا لكم كما نقلنا .

وقد حفظ «المهذب » عددٌ غيرُ قليلٍ عن ظهرِ قلبِ منهم العمرانيُّ والنواويُّ وغيرهما لعظيمِ شأنِهِ ووفرة مسائلِهِ وعذوبةِ ألفاظهِ ، لذلكُ رأينا أنه قامَ مِنْ بعدهِ أَجِلَّةُ وغيرهما لعظيمِ شأنِهِ ووفرة مسائلِهِ وعذوبةِ ألفاظهِ ، لذلكُ رأينا أنه قامَ مِنْ بعدهِ أَجَلَّةُ أَهَلِ العِلمِ فاعتنوا بشرحهِ ، وأختصارهِ ، وبيانِ غريبِ ألفاظهِ ، ومشكلاته ، وتخريجِ أحاديثهِ ، وقد أحصىٰ عدداً منهُم صاحب «كشف الظنون » و د . حسن هيتو وغيرهما ، وإليكَ بعضاً مِنْ ذَلكَ علىٰ حسبِ وفياتِهِم ؛ لأنه يصعب حصرها واستقصاؤها :

## فَمِمَّنْ شَرِحَهُ:

( ٥٥٨ ) هـ يحيىٰ بنُ سالم أبي الخير العمرانيُّ ، الذي حفظَهُ وجمعَ زوائدَهُ وشرحَ غريبه في « البيان » ، وهو كتابنا هذا ولله الحمد والمنة .

( ٥٨٥ ) هـ أَبو سعدٍ عبدُالله ِ ابن عصرون في « المذهّب في غريبِ المهذَّب » .

( ٥٩٦ ) هـ أبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ منصورٍ بن المسلم العراقيُّ الشافعيُّ ، شرحه في عشرة أجزاء متوسِّطة .

( ٦٠٠ ) هـ أبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي له « شرح المهذب » .

( ٢٠٢ ) هـ ضياءُ الدِّينِ أَبو عمرٍو عثمانُ بنُ عيسىٰ الهدبانيُّ المارانيُّ بـ : « الاستقصاءِ لمذاهبِ العلماءِ الفقهاءِ » وصل فيه إلى كتاب الشهادة في عشرين مجلداً ، ولم يكملُه .

( ٦٣٠ ) هـ محمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ بَطَّالٍ الركبيُّ بـ : « النظم المستعذَب في شرحِ غريبِ المهذَّبِ » .

( ٦٥٥ ) هـ عمادُ الدِّينِ إسماعيلُ بنُ هبةِ الله ِ المعروف بابنِ باطيشَ بـ : « المغنى » في شرحِ غريبِ « المهذَّبِ » .

( ٦٦٥ ) هـ يعقوبُ بنُ عبدِالرحمٰنِ بنِ أَبِي عصرون بـ : « مسائلُ علىٰ المهذَّبِ » .

: بن عبدِالله ِ الحضرميّ أبو الذبيح بن عليّ بن عبدِالله ِ الحضرميّ أبو الذبيح ب : « شرحُ المهذّبِ » .

( ٦٧٦ ) هـ الإِمامُ محيى الدِّينِ أَبو زكريا يحيىٰ بنُ شرفِ النواويُّ في « المجموع » وصَلَ فيهِ إلىٰ أَبوابِ الرِّبا في تسع مجلَّداتٍ .

( ٧٥٦ ) هـ الإِمامُ تقيُّ الدِّينِ بنُ عبدِ الكافي الشُّبكيُّ صنَّفَ في « تكملةِ المجموع » ثلاثةَ مجلَّداتٍ ، ولم يوافقِ الأصلَ ، ولَم يُكملُهُ .

( ٧٦٩ ) هـ الشهابُ أَحمدُ بنُ لؤلؤ بنِ النقيبِ أَكملَ « المجموعَ » كما أشارَ إِلىٰ ذُلكَ السخاويُّ . وسمَّاه : « التوشيح المُذْهَب في تصحيح المهذَّب » مخطوط في دار الكتب .

- ( ٧٧٨ ) هـ إسماعيلُ بنُ خليفةً بن عبدِ العالِ الحسباني .
- ( ٨٠٥ ) هـ السراجُ البُلقينيّ في « النّبوغُ في تكملةِ المجموع » .
  - ( ٨٠٦ ) هـ الزين العراقي . ذكره السخاوي .
- ( ٨٢٦ ) هـ الشوكانيُّ ، وولدُهُ أُحمدُ بنُ عبدِ الرحيمِ . ذكرهما السخاوي .
- ( ٩١١ ) هـ جلالُ الدينِ السيوطيُّ ، صنف كتاب : « الكافي في زوائد المهذب على الوافي » .

الفاربي في « الاستقصاءِ » في شرح « المهذَّبِ » . ذكره السبكي .

أبو العبّاسِ أَحمدُ بنُ عيسىٰ وله « الوافي بالطّلَبِ في شرحِ المهذَّبِ » . ذكره السبكي في مقدمته .

وقد أكمل « المجموع » بعد السبكي عدد من أهل العلم والدراية وطبع وصار متداولاً أذكر منهم : نجيب المطيعي ، د . محمود مطرجي .

## وممَّنْ شرحَ غريبَهُ :

الإِمامُ أَبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أَبي عليِّ الشافعيُّ ، له: « اللَّفظُ المستغربُ في شواهدِ المهذَّبِ » شَرحَ فيهِ مشكلاتِ أَلفاظهِ .

( ٥٢٨ ) هـ الشيخُ أبو عليّ حسنُ بنُ إبراهيمَ الفارقيُّ، وله: « فوائدُ المهذَّبِ ».

( ٥٥٨ ) هـ الشيخ أبو الحسين العمرانيُّ يحيى بن سالم ، له : « بيانُ ما أشكلَ مِنَ المهذبِ » و « ردُّ السؤالِ عمَّا في المهذَّبِ » ، وهو صاحبُ كتابِ « البيانِ » .

( ٦٢٩ ) هـ الإِمامُ صائنُ الدِّينِ عبدُ العزيزِ بن عبدِ الكريمِ الجيليُّ ، وله : « الموضحُ » في شرح « التنبيه » .

( ٦٣٠ ) هـ الشيخُ محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ أَبي عليٍّ القلعيُّ في « المستغربُ في المهذَّبِ » . و « كنزُ الحقَّاظِ في غرائبِ الأَلفاظِ » يعني أَلفاظَ « المهذَّبِ » .

أَبُو القاسمِ عُمرُ بنُ محمَّدِ الجزريُّ ، لَه : شرحٌ في « مشكلاتِ المهذَّبِ » الإمامُ أَبُو الحَسنِ عليُّ بنُ قاسمِ الحَليميُّ ، له : « شرحُ مشكلاتِ المهذَّبِ » . ذكره السبكي .

أبنُ معن في « التعقيب على المهذب » . ذكره السبكي .

الشيخُ أبو محمَّد بنُ عبدِ الله ِبنِ يحيىٰ الصعبيّ ، له: «غايةُ المفيدِ ونهايةُ المستفيدِ في احترازاتِ المهذَّبِ » . ذكره السبكي .

جمال الدين البدري وله كتاب « المؤاخذات » . ذكره السبكي .

ابن الدُّري وله كتاب « تفسير مشكلات المهذب » . ذكره السبكي .

## وممن نكَّت عليه:

( ٦٧٠ ) هـ حمزة بن يوسف الحموي في كتابه : « المتهب » في الرد على « التنكيت » ، وله : « إزالة التمويه في مشاكل التنبيه » ، وسمًّاه : « المبهت » .

#### وممن اختصره:

( ٦٥٢ ) هـ عبدُ الحميدِ بن عيسى الخروشاهي التبريزيُّ المتكلمُ . ذكره في « كشف الظنون » .

( ٦٩٤ ) هـ الشيخ محبُّ الدينِ أحمدُ بنُ عبدِ الله ِ الطبريُّ في مجلدين سماه : « الطراز المذهب » . ذكره في « كشف الظنون » .

## ممَّنْ صنَّفَ في شواهدِهِ وأُدلَّتهِ :

حشد المؤلِّفُ في « المهذَّبِ » للاحتجاج والتدليلِ ـ للأقوال والأوجه كشأن عامَّة الفقهاء ـ كثيراً من الأحاديثِ الصحيحةِ والحسنةِ والضعيفةِ بفروعها ويذكر الإسنادَ والصحابي أحياناً ، وتارةً يغفلهما ، ويكتفي بالمتنِ أحياناً ممَّا يوقعُ القارىءَ في حيرةٍ أحياناً ، فاستدرك ذلك عليه الشرَّاح السالف ذكرهم وكذا المخرِّجون الذين بينوا بعزوهم وحكمهم صحيح الدليل ومعلوله أذكر منهم :

( ٥٨٤ ) هـ أَبو بكرٍ محمَّدُ بنُ موسىٰ الحازميُّ ، وقد تكلُّم عَلىٰ أَحاديثهِ .

( ٦٣٠ ) هـ أَبو عبدِ الله ِبنِ محمَّدِ بنِ أَبي عليِّ القلعي ، وله : « تجريدُ شواهدِ المهذَّبِ » . ذكره السبكي .

( ٧٤١ ) هـ محمَّدُ بنُ عبدِ المنعمِ المعروفُ بابنِ المعينِ المنفلوطيّ ، وله : « الطرازُ المذَهّبُ في الكلامِ علىٰ أحاديثِ المهذّبِ » .

( ٨٠٤ ) هـ سراجُ الدِّينِ عُمرُ بنُ عليِّ المعروفُ بابنِ الملقّنِ ، وله : « المحررُ المُذَهَّبُ في تخريج أَحاديثِ المهذبِ » .

وأخيراً يقال لمن يبخس حقَّ مكانة هذا المؤلَّف القيِّم : ﴿ لَّقَدَّ كُنتَ فِي غَفَّلَةٍ مِّنَّ هَذَا﴾ [ق: ٢٢] .

◄ - « تذكرة المسؤولين » في الاختلافِ بينَ الشافعيَّةِ والأحنافِ . ذكرهُ حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( ص/ ٢٨٤٨ ) .

## مؤلَّفاتُهُ في الأصولِ:

• • • التبصرة »: كتابُ فريدٌ في موضوعهِ ، وضَعَهُ للخاصَّةِ منهُم . قامَ بتحقيقهِ د . حَسن هيتو ، طُبعَ عام ( ١٤٠٠) هـ .

- - « اللُّمَع » : كتابٌ مختصرٌ أُوجزَ فيهِ مسائلَ لهذا العِلم . أعتنىٰ بهِ العِلماءُ فشرَحوهُ ، وزادَ عددُهُم عَنْ سبعةَ عشرَ شرحاً .
- - « شَرِحُ اللَّمع »: شرحَ فيهِ كتابَهُ في مجلَّدَيْنِ ، والتزمَ فيهِ بأَنْ يَعرِضَ مسائلَهُ بذكرِ رأيهِ أوّلاً ، ثمَّ يذكرَ آراءَ المخالفِينَ فيردَّ عليها . طُبعَ الجزءُ الثانيْ منهُ بتحقيقِ عبدِ المجيدِ تركي عام: ( ١٣٩٩ ) ه. .
  - ـ « القياسُ » : ذكرَهُ في « الملخّصِ » بعِلمِ الجدلِ .
- و ـ « تلخيصُ عِللِ الفقهِ » : ذكرهُ بروكلمان في « تاريخِ الأدبِ العربي » وأنَّه موجودٌ في مكتبةِ برلينَ تحت رقم ( ٤٩٨٠ ) .

قَالَ أَبُو الخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ مؤلَّفَاتِهِ وخصوصاً كتبُ الأُصولِ [من البسيط] :

صحائفٌ شَهِدتْ بالعلم والورَعِ واللَّفظُ كالدُّرِ سَهلٌ جِدُّ ممتنعِ واللَّفظُ كالدُّرِ سَهلٌ جِدُّ ممتنعِ فحازَها الألمعيُّ الندبُ في «اللَّمعِ» على الشريعةِ منصوراً على البِدَع

أَضْحَتْ بفَضلِ أبي إِسحاقَ ناطقة بها المعاني كسِلكِ ٱلعقدِ كامنة وأى العلوم وكانت قبْلُ شارِدة لا زال عِلمُكَ ممدوداً سُرادقُه

وقال أبو الحسن القيروانيُّ [من البسيط] :

تُفتي وتَعلَمُ حقّاً كلّ ما شُرِعا وآدْرُسْ تصانيفَه ثمّ أحفظِ «اللُّمعا» إِنْ شنتَ شرعَ رسولِ الله مجتهداً فاقصدْ هُديتَ أَبا إِسحاقَ مغتنِماً

## مؤلَّفاتُهُ في الخلافِ والجَدَلِ والمناظَرَةِ:

- ـ « الملخّصُ » ويُقالَ لَه : « التلخيصُ » : قالَ في مقدِّمتهِ : لمَّا رأيتُ النظرَ أُقوى طريق يُدرَكُ به العِلمُ ويُعرفُ بهِ الحقُّ . . دَعتني نفسي إلىٰ تصنيفِ كتابٍ ملخّصِ في الجَدَٰلِ أُبيِّنُ فيهِ رسومَهُ وأحكامَهُ .
- ◄ « المعونةُ » : صنَّفَهُ بعدَ الملخَّصِ ، وبَسَّطَهُ ليكونَ معونةً للمتبدي وتذكرةً للمنتهي . طبع في دار الغرب الإسلامي ، وحققه عبدالمجيد تركي سنة (١٤٠٨) هـ .

- ◄ " النُّكَتُ في المسائلِ المختلَفِ فيها بينَ الإِمامَينِ الشافعيِّ وأَبِي حنيفَة »:
   يُوجدُ في مكتبةِ أَحمدَ الثالثِ برقم (١١٥٤). ويُقالُ لَه: « النُّكَتُ في علمِ الجَدَلِ ».
   الجَدَلِ ».
- ◄ نُكتُ المسائلِ المحذوفِ منها عيونُ الدلائلِ » ذَكَرَهُ أبنُ الورديِّ في « تتمَّةِ المختصرِ » ، وأشارَ إليهِ د . هِيتو .
- ◄ " المناظراتُ » : وفيهِ دوَّنَ مناظَراتهِ معَ فقهاءِ عصرهِ ، كإمامِ الحرمينِ عبدِ الملكِ الجوينيِّ في مسأَلةِ إجبارِ البِكرِ ، وعمَّنِ ٱجتهدَ في القِبلةِ وصلَّىٰ ثمَّ تبيَّنَ الملكِ الجوينيِّ في مسألةِ الدميِّ إذا أسلمَ ، هلْ الخطأَ . ومع شيخ الأحنافِ أبي عبدِاللهِ الدامغانيِّ في مسألةِ الذميِّ إذا أسلمَ ، هلْ تسقَطُ عنهُ الجزيةُ ؟ وعَنِ الإعسارِ في النفقةِ ، هلْ يُوجبُ الخيارَ للزوجةِ ؟ .

## مؤَلَّفاتُهُ في الحديثِ والتراجم والعقيدةِ وغيرِها:

- " ملَخصٌ في الحديثِ " : تُوجدُ نسخَةٌ منهُ في المكتبةِ الوطنيةِ بباريسَ ضمنَ مجموعةٍ برقمِ ( ١٣٩٥ ) ، وأوردَ لهُ السُّبكيُ في " طبقاتهِ " ( ١٣٩٠ ) مِنْ فوائدهِ الحديثيَّةِ مِنْ طريقِ خميسٍ الحوزيِّ إملاءً قالَ : أَخبرَنا أَبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عليٌ بنِ يوسفَ شيخُ الشافعيينَ ببغدادَ ، ثَنا أَبو بكرٍ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ غالبِ البرقانيُّ ، ثنا أَبو العبَّاسِ أَحمدُ بنُ حمدانَ النيسابوريُّ الحافظُ ، ثنا محمَّدُ بنُ إبراهيمَ البوشنجيُّ ، ثنا يحيىٰ بنُ عبدِ الله بنِ بُكيرٍ ، ثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ السكندريُّ ، عَنْ موسىٰ بنِ عقبةَ ، عَنْ عبدِ الله بنِ دينارٍ ، عَنِ أَبنِ عُمرَ قالَ : كانَ السكندريُّ ، عَنْ موسىٰ بنِ عقبةَ ، عَنْ عبدِ الله بنِ دينارٍ ، عَنِ أَبنِ عُمرَ قالَ : كانَ ومِنْ موسىٰ بنِ عقبةَ ، عَنْ عبدِ الله بنِ دينارٍ ، عَنِ أَبنِ عُمرَ قالَ : كانَ مِنْ ذوالِ نعمتِكَ ، وتحوُّلِ عافيتِكَ ، ومِنْ جميعِ سخطِكَ وغضبِكَ » . صحيحٌ آنفردَ مسلمٌ بإخراجهِ ومِنْ فَجأةِ نقمتِكَ ، ومِنْ جميعِ سخطِكَ وغضبِكَ » . صحيحٌ آنفردَ مسلمٌ بإخراجهِ في " صحيحه "[٢٧٣٩] عن أبي زرعةَ الرازيُّ الحافظِ ، عَنْ يحيىٰ بنِ عبدِ الله بن عبدٍ الله بن عبدِ الله بن عبدُ الله بن
- ◄ « طبقاتُ الفقهاءِ » : ترجمَ فيهِ لبعضِ الصحابةِ والتابعينَ وفقهاءِ المذاهبِ الأَربعةِ وداودَ وأصحابِهم . حقَّقهُ وقدَّمَ لَهُ د . إحسان عبَّاس ، وهو أحدُ المصادرِ المهمةِ .

- - « عقيدةُ السلفِ » : نسبَهُ إليهِ المرتضى الزبيديُّ في « إتحاف السادةِ المتقَّينَ » ( ٣/٢) ، ومنهُ نسخةٌ في المكتبةِ الوطنيةِ بباريسَ ضمنَ مجموعِ برقم ( ١٣٩٦) عشرُ لوحاتٍ ، وقد نشرَهُ عبدُ المجيدِ تركي في مقدَّمةِ كتاب : « المعونةُ في الجدلِ » .
- - « الإشارة إلى مذهب أهل الحقّ » : وذكرَهُ أيضاً الزبيديُّ في « الإتحافِ » ( ٣/٢ ) ، وحاجي خليفة في « كشف الظنونِ » بعنوان : « عقيدةُ أبي إسحاقَ » ، وثانية باسم : « عقائدُ الفيروزآباديّ » ، وقد طُبعَ لهذا الكتابُ بتحقيقِ الدكتور محمَّد الزبيدي .
- ولامة على العلم »: ذكرَهُ التاجُ السُّبكيُّ في « طبقاتهِ » ، وطاش كُبري زاده في « مفتاحُ السعادةِ » ( ٢٨٩/٢ ) . ونُشِرَ باسمٍ : « رسالةُ الشيرازيِّ في علمِ الأخلاقِ » ، وبعنوانٍ آخرَ هوَ : « الطبُّ الروحانيُّ » .
- ـ « الحدودُ » : يَبحثُ في التعريفاتِ الفقهيَّةِ وأُصولهِ ؟ ذهبَ إلىٰ هٰذا د . محمَّد حَسن هيتو حيثُ وُجدَ في مخطوطِ « البحر المحيطِ » للزركشيَّ منقولاً عن الشيرازيِّ يُعرِّفُ فيهِ الفقية والدليلَ ، والكتابُ في عدادِ المفقودِ منَ ٱلكتبِ ، واللهُ أُعلمُ .

#### نظمُهُ للشعر:

لم ينفكَّ شعره عن طريقةِ الفقهاءِ ، وفيهِ إشاراتٌ إلىٰ جوانبَ مختلفةٍ تدلُّ علىٰ ضروبٍ مِنْ نشاطاتهِ العلميَّةِ والوعظيَّةِ ، فمنها قولُهُ [من الوافر] :

سألتُ الناسَ عَنْ خِلِّ وفيِّ فقالسوا ما إلى لهذا سبيلُ تمسَّكُ إِنْ ظفرتَ بِوُدِّ حُرِّ فإِنَّ الحرَّ في الدنيا قليلُ وقال أيضاً [من البسيط]:

لبسْتُ ثوبَ الرجا والناسُ قد رقدُوا

وقمتُ (١) أَشكو إلىٰ مولايَ ما أَجدُ

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: وَبِتُ .

وَقُلْتُ يَا أَملي (١) في كلِّ نائبةٍ أَشكو إليكَ أُموراً أَنتَ تعلمُها وقد مددتُ يَدي بالذُلِّ مبتها (٢) في الذُلِّ مبتها في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة

وأنشدَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ الحسينِ الإصطخريُّ ، قالَ : أنشدَنا الإِمامُ أبو إِسحاقَ الشيرازيُّ ببغدادَ ولم يسمِّ قائلاً [من الطويل] :

صَبرتُ علىٰ بعضِ الأذىٰ خوفَ كُلّهِ وجرَّعْتُهَا المكروة حتَّى تدرَّبَتْ في المنفسسِ ذِلةً في العسرُّ إلا خيفة الله وحدده فيا صِدقَ نفسي إنَّ في الصدقِ حاجتي فيا صِدقَ نفسي إنَّ في الصدقِ حاجتي وأهجُرُ أبوابَ الملوكِ فإنَّني الأناس الغنى إذا ما مدَدْتُ الكفَّ ألتمسُ الغنى إذا طرَقَتْني الحادثاتُ بنكبةٍ إلا ولله مِنَا بنكبة ومسا نكبة إلاّ ولله مِنَا بنكبة تباركَ رزَّاقُ البرية كلّها فكم عالم لا يستبيتُ وجاهلٍ فكم عالم لا يستبيتُ وجاهلٍ وكم من جليلٍ لا يرام حِجابة وكم من جليلٍ لا يرام حِجابة تشوبُ القذي بالصفو والصفو بالقذي بالصفو والصفو بالقذي

والزمتُ نفسِي صبرَها فاستقرَّتِ ولي حُمِّلَتْ فَسِي صبرَها فاستقرَّتِ ولي وُمِّلَتْ فُجملة لاشمازَّتِ ويا رُبَّ نفسِ بالتذلُل عزَّتِ ومن خافَ مِنهُ خافَهُ ما أقلَّتِ فأرضي بدنيايَ وإنْ هِي قلَّتِ فأرى الحرص جَلاَّباً لكلِّ مذلةِ الرَى الحرص جَلاَّباً لكلِّ مذلةِ اللَىٰ غيرِ مَنْ قال : أسألوني ، فشُلَّتِ الذكرْتُ ما عُوقِبتُ منه فقلَّتِ إذا قابلَتْها أدبرتْ واضمحلَّت علىٰ ما أرادَ لا علىٰ ما استحقَّت علىٰ ما أرادَ لا علىٰ ما استحقَّت تسرقَّت به أحوالُه وتعلَّت بعدارِ غيرورٍ أدبرتْ وتَولَّت والمُلتِ ولو أحسنَتْ في كلِّ حالٍ لَمُلَّتِ ولو أحسنَتْ في كلِّ حالٍ لَمُلَّتِ

ومَن عليه لكشف الضُّرِّ أعتمدُ

مالى على حملِها صبرٌ ولا جَلَدُ

إليكَ يا خيرَ مَنْ مُدَّتْ إليهِ يدُ

فبحرُ جودِكِ يُروي كل مَنْ يَردُ

ولَـم يُعـاتبُـكَ فـى التخلُـفْ

ف إِنَّم ا وِدُّهُ تكلُّف

<sup>(</sup>١) وفي بعض المصادر : ( عدتي ) .

<sup>(</sup>٢) وفي بعض المصادر: (مفتقراً).

وقال أيضاً [من البسيط]:

يا عبدُ كم لك مِن ذنب ومعصيةٍ يا عبدُ لا بدَّ مِن ذنب تقومُ له إذا عَرَضْتُ على نفسي تَذَكُّرَها وقال أيضاً [من الطويل]:

ولمًا وَقفنا بالصراةِ عشيةً وَقَفْنا على رغم الحسودِ وكلُّنا وسوَّغ لي (١) عند الوداع عِناقُهُ تلتَّم مُرتاباً بفضل ردائه وقال في غريق [من الطويل]:

غريتٌ كأنَّ الموتَ رَقَّ لفقدِهِ أَبِىٰ اللهُ أَنْ أَنساهُ دهري لأنَّهُ وقالَ أيضاً [من الوافر]:

أُحبُّ الكاس مِنْ غير المُدامِ وما خُبِّي لفاحشةٍ ولْكنن وقالَ أنوشتكين الرضواني: أنشدني أبو إسحاقَ لنفسه [من الوافر]:

> ولو أنَّى جُعلتُ أُميرَ جيش لأَنَّ النــاسَ يَنهــزمــونَ منــهُ وقال أيضاً [من الطويل]:

> حكيم رأى أنَّ النجومَ حقيقةٌ يُخَبِّرُ عَنْ أَفِلاكِها وبروجِها

إن كنت ناسِيَها فاللهُ أحصاها ووقْفةٍ منك تُدمى الكفَّ ذِكراها وساءَ ظنِّيَ قُلتُ : ٱستغفرُ اللهَ

حَيارَىٰ لتوديع وردِّ سلام نَفُ ضُ عن الأبوابِ كل ختام فلمّا رأى وَجْدِي به وغرامي فقلتُ: هلل بعد بدر تمام هـي الخمر إلا أنّها بفدام

فلان له في صورة الماء جانبه توفَّاهُ في الماء الذي أنا شاربه

وألهو بالحسان بلا حسرام رأيتُ الحبُّ أُخلاقَ الكرام

لَمَا قاتُلْتُ إِلاَّ بالسوالِ وقَد ثبتوا الأطراف العوالي

ويَذهبُ في أَحكامِها كلَّ مَذهبِ وما عندَهُ عِلمٌ بمنا في المُغَيّب

<sup>(</sup>١) قوله : (سوغ لي ) : أي : شوقني .

وقالَ عليُّ بنُ حسكويه: آجتمعَ أبو إِسحاقَ والرئيسُ أبو الخطابِ ، فأتيا بثلجيَّةٍ فيها ماءٌ باردٌ ، فقالَ أبو إسحاقَ [من الرجز]:

مُمنَّعِ وهـو فـي الثـلاجِ فكيف لـو كـان فـي الـزجـاجِ فأجابَهُ أبو الخطَّابِ:

ماءٌ صفارِقَة وطيباً ليسسَ بمِلْسحِ ولا أُجساجِ وقالَ لخادمهِ في النظاميَّةِ أبي الطاهرِ بنِ شيبانَ الدمشقيّ [من السريع] :

وشيخُنا الشيخ أبو طَاهر جَمالُنا في السرِّ والظاهرِ وشيخُنا الشيخ أبو طَاهر والظاهر والظاهر ومشى في طريق موجِل وهو يقولُ الشعرَ ، فقالَ [من السريع] :

إنشادُنا الأشعارَ في الوحل هندا لعَمْري غاية الجهل وقال أيضاً [من الوافر]:

إذا طالَ الطريقُ عليكَ يوماً فليسسَ دواؤُهُ إِلاَّ السرفيسَ وَ أَوُهُ إِلاَّ السرفيسَ تُحَدِّثُهُ وتشكو ما تُلاقي يُقَرِّبُ بالحديثِ لكَ الطريقَ تُحَدِّثُهُ وتشكو ما تُلاقي

وكان ينشد شعر غيره ومن ذلك قول ابن الرومي أو بشار [من الكامل]:

وحديثُها السحرُ الحلال لو أنَّهُ لم يجْنِ قتلَ المسلمِ المتحرِّزِ إن طالَ لم يُملَلُ وإن هي أَوجَزَتْ وَدَّ المحدَّثُ أنَّها لم تُوجِزِ شرفُ النفوسِ ونُزهةٌ ما مثلُها للمطمئِنِ وعُقلةُ المستوفِزِ

#### مكانتُه وثناء العلماء عليه:

قالَ عنهُ الماورديُّ حينَ سمعَهُ يتكَّلمُ في عزاءِ واجلاً : ما رأيتُ كأبي إِسحاقَ ، ولو رآهُ الشافعيُّ لتجمَّل بهِ .

استقبلهُ إِمامُ الحرمينِ في نيسابورَ في ذي الحجةِ عام ( ٤٧٥ ) هـ بموكبِ مهيبِ مِنْ مواكبِ النصرِ وقد حملَ عباءتهُ ، وجرتْ معَهُ مناظراتُ ٱعترفَ فيها بِتَفَوِّقِهِ عليهِ .

وقالَ فيهِ تلميذُهُ فخرُ الإسلامِ أَبو بكرِ الشاشيُّ : أَبو إسحاقَ حُجَّةُ اللهِ علىٰ أَئِمَّةِ العصرِ .

وقالَ الموفَّقُ الحنَفيُّ: أبو إسحاقَ أُميرُ المؤمنينَ بينَ الفقهاءِ .

وقالَ الحافظُ الذهبيُّ : أَحدُ الأَعلامِ ، أَنظَرُ أَهلِ زمانِهِ وأَفصحُهُم وأُورعهُم وأَورعهُم وأَكثرُهُم تواضعاً ونشراً ، وآنتهت إليهِ الرئاسةُ في الدنيا ، ورحل إليهِ الفقهاءُ مِنَ الأقطارِ ، وتخرَّجَ بهِ أَثِمَّةٌ كبارٌ .

وقالَ أبنُ القيسراني : مِنَ الأثمةِ المقتدىٰ بهِم ، وكانَ في ورعهِ وزهدهِ وتقشُّفهِ بالمحلِّ الذي لا يَخفىٰ إِلاَّ علىٰ جاهلِ لا يعتدُّ بهِ .

وقالَ أبنُ هدايةِ الله ِ: شيخُ الإسلامِ ومدارُ العلماءِ الأعلامِ في زمانِهِ .

وقالَ السُّبكيُّ : صاحبُ التصانيفِ التي سارتْ مسيرَ الشمسِ ، ودارتِ ٱلدنيا فما جحدَ فضلَها إِلاَّ الذي يَتخبَّطُهُ الشيطانُ مِنَ المَسِّ .

## شخصيتُهُ وأُخلاقُهُ:

كانَ نحيفاً دقيقَ الجسمِ ، ذكيّاً قويّ الحافظةِ ، دؤوباً علىٰ الدرسِ والتحصيلِ ، متقلّلاً في مطعمهِ ، متقشّفاً في ملبسِهِ ، قانِعاً باليسيرِ ، صابراً علىٰ الفقرِ ، حدَّث بعضُ مقرّبيهِ فقالَ : إنّه لَم يَكنْ يملكُ مِنَ الدنيا شيئاً . وبقي علىٰ شاكلته مع تولّيهِ التدريسَ في النظاميّةِ . ولهذا ما عناهُ الشريفُ أبو جعفر حينَ قالَ لَه : إلاّ أنّكَ لَمّا كنتَ فقيراً لَم تُظهِرْ لَنا ما في نفسكَ ، فلّما جاءَ الأعوانُ أبديتَ ما كانَ مَخفيّاً ؟ وكانَ قالَ ذُلكَ لَه في لحظةِ غضبٍ ، ولا يدلُّ لهذا علىٰ حالٍ جديدةٍ صارَ فيها الشيخُ مسوراً .

قالَ أَبُو يَعلَى محمَّدُ بنُ الهبارية في « فلك المعالي » : مِنْ خطِّ أَبنِ الصلاحِ نقلتُ : لمَّا تُوفِّيَ قاضي القضاةِ الحسينُ بنُ جعفرِ بنِ ماكولا ببغدادَ ، أكرهَ القائمُ بأمرِ اللهِ أَبا إسحاقَ علىٰ أَن يتقلَّدَ لَه النظرَ في الأحكامِ والمظالمِ شرقاً وغرباً ، بأمرِ اللهِ أَبا إسحاقَ علىٰ أَن يتقلَّدَ لَه النظرَ في الأحكامِ والمظالمِ شرقاً وغرباً ،

فامتنعَ ، فوكّلَ بهِ ، فكتبَ إِليهِ وقالَ : أَلمْ يكفِكَ أَن هلكْتَ حتَّى تُهلكَني معكَ ؟! فبكىٰ القائمُ بأمرِ اللهِ ، وقالَ : هَـٰكذا فليكنِ ٱلعلماءُ . إِنَّما أَرَدنا أَن يُقالَ : إِنَّه كانَ في عصرِنا مَن وُكِّل بهِ ، وأكرهَ علىٰ القضاءِ فامتنعَ ، وقد أَعفيناهُ .

وماتَ أَبو إسحاقَ ولَم يخلِّفُ درهماً ولا عليهِ درهمٌ ، وما تزوَّجَ فيما يُعلَمُ ، وماتَ وَطُبِعَتْ ، ونالتِ وبحُسْنِ نيَّتهِ آنتشرتْ علومُهُ وتصانيفُهُ ، وحُفظتْ ، وشُرحَتْ ، وطُبِعَتْ ، ونالتِ القَبولَ ، وكانَ قدوةً للعلماءِ والزهّادِ .

وروي أنّه رأى رسولَ الله ﷺ في المنامِ فقالَ لَه : يا شيخُ ، فكانَ يَفْرِحُ بِذُلكَ ، ويقولُ : سمَّاني رسولُ اللهِ ﷺ شيخاً ، ثمَّ قالَ لي : مَنْ أرادَ السلامةَ فليطلُبُها في سلامةِ غيرهِ .

وممّا كان يقولُ: العلمُ الذي لا يَنتفعُ بهِ صاحبُهُ ، أَنْ يكونَ الرجلُ عالماً ولا يكونَ عاملاً ، وينشدُ لنفسه [من البسيط]:

علِمتَ ما حلَّلَ المولىٰ وحرَّمَهُ فاعملْ بعلمِكَ إِنَّ العِلمَ بالعملِ ويقولُ: الجاهلُ بالعالمِ يقتدي ، فإذا كانَ العالمُ لا يَعملُ بعلمهِ ، فالجاهلُ ما يَرجو مِنْ نفسهِ ؟! فاللهَ اللهَ يا أُولادي ، نعوذُ بالله مِنْ علم يَصيرُ حجَّةً علينا .

وكانَ يقولُ : مَنْ قرأَ عليَّ مسأَلةً فهوَ وَلَدِي .

ويقولُ : العوامُّ بالأولادِ ، والأَغنياءُ بالأموالِ ، والعلماءُ بالعلمِ ويقولُ إذا سأَلهُ أَحدٌ سؤالاً غير متوجِّهِ [من الكامل] :

سارتْ مشـرِّقـةً وسـرتُ مغـرِّبـاً شتَــانَ بيــنَ مُشــرِّقٍ ومغــرِّب

## وفاتُه ودفنه رحمهُ الله تعالىٰ:

قالَ أَبُو مَحَمَّدِ هَبَةُ اللهِ بِنُ أَحَمَدَ الأَكْفَانِيُّ : تُوفِيَ الإِمَامُ أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ بُن عليِّ بنِ يُوسفَ الفيروزآبادي رحمَهُ اللهُ في ليلةِ الأَربعاءِ الحادي والعشرينَ مِنْ جمادى الآخرة سنة ستَّ وسبعينَ وأَربع مئةٍ ، وغسَّلهُ أَبُو الوفاءِ ابنُ عقيلِ الحنبليُّ ، وأحضرَ نعشُهُ إلى دارِ أَميرِ المؤمنينَ المقتدي باللهِ ، فصلَّىٰ عليه ، ثم صلَّىٰ عليهِ أَيضاً

أَبُو عبدِالله ِ الطبريُّ مرَّة أخرى مع الناسِ ، ودُفنَ بمقبرةِ بابِ حربٍ ، وقيلَ : باب أبرز ببغدادً .

## عزاقُهُ ورثاقهُ:

وكانَ عزاؤه في المدرسةِ النظاميَّةِ ثلاثةَ أيامٍ ، ولمَّا ٱنقضىٰ العزاءُ ، رتَّبَ مؤيَّدُ الملكِ بنُ نظام الملكِ أبا سعدِ المتولِّي مكانَهُ ، ولمَّا بلغَ الخبرُ نظامَ الملكِ كتبَ بَإِنْكَارِ ذُلِكَ ، وقالَ : كَانَ مِنَ ٱلواجِبِ أَنْ تُغلقَ المدرسةُ سنةً لأَجلِ الشيخ ، وعابَ علىٰ مَنْ تولَّىٰ ، ثمَّ أَمرَ أَنْ يُدرِّسَ مكانَهُ الإِمامُ أَبو نصرٍ عبدُ السِّيْدِ بنُ الصَّباغ بها . وقد رُثي رحمهُ اللهُ تعالىٰ بقصائدَ مِنْ بعضِ الشعراءِ لمكانتهِ العاليةِ ، وممن نعاهُ عبدُ الله بنُ ناقياء ت: ( ٤٨٥ ) هـ فقال [من الكامل]:

أُجرى المدامع بالدم المهراقِ خطب أقام قيامة الآفاق ما للّيالي لا تولّف شملَها بعد أبن بَجْدَتِها أبي إسحاقِ

إِنْ قِيلَ ماتَ فلمْ يَمُتْ مَنْ ذِكرهُ حيٌّ على مرِّ اللِّسالي باقِ

وفي هذا القدرِ كفايةٌ ، ومَنْ أَرادَ الاستقصاءَ فليرجعْ إِلَىٰ مصادرِ الترجمةِ فإنَّ فيها الكثيرَ والحمدُ للهِ أبداً وصلاتُهُ على مصطفاهُ أَوَّلاً وآخِراً.

# الإمام العمراني" صاحب البيان صاحب البيان (١٥٥٥)

عمادُ الدينِ ، وقدوةُ المسلمين ، ومفيدُ الطالبين ، رأسُ الفقهاء الأعلامِ ، ومفتي الأَنامِ ، جمالُ الإسلامِ ، مُبَجَّلُ عصرِهِ ، وفريدُ وطنهِ ، ووجيهُ قومهِ ، أحدُ شموسِ الشريعةِ ، حافظُ المذهبِ والملَّةِ ، والمناظرُ الحجّةُ ، المرجعُ المفضالُ العلاَّمةُ ، الحِبْرُ البحرُ الفهَّامة ، شيخُ الشافعيَّةِ بلا مدافع ، وناشِرُ العلم النجيبُ البارع ، الجامعُ للتأصيلِ الدليلَ والتعليلَ ؛ لتأكيد علومه بإثبات حجّته : الإمامُ البارع ، الجامعُ للتأصيلِ الدليلَ والتعليلَ ؛ لتأكيد علومه بإثبات حجّته : الإمامُ

<sup>(</sup>۱) ترجم له ابن سَمْرَة الجعديُّ في « طبقات فقهاء اليمن » ص ( ۱۸۱ ـ ۱۸۲) ، وانظر الفهرس ، وياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( سَيْر ) و ( سفال ) ، وذكره ابن الصلاح والنواوي في في « طبقات الفقهاء الشافعية » انظر الصفحات : ( ۲۰۷ و ۲۲۳ و ۲۷۳ ) ، والنواوي في « تهذيب الأسماء واللغات » القسم الثاني ( ص/۲۷۸ ) ، والجندي في « السلوك في طبقات العلماء والملوك » ( ۱/۳۳۹ ) ، والذهبيّ في « تاريخ الإسلام » وفيات : ( ۵۰۰ ) هـ و « سير أعلام النبلاء » ( ۲/ ۳۷۷ ـ ۳۷۷ ) ، واستدركه ابن كثير في « طبقات الشافعيّة » خ ، والسبكي في « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۱/۳۳۳ ) ت : ( ۱۰۵۸ ) و « طبقات الشافعية الوسطى » خ ، والإسنوي في « طبقات الشافعيّة » ( ۱/۲۱۲ ) ت : ( ۱۸۵ ) . واليافعي في « طبقات الشافعيّة » ت : ( ۱۸۰ ) ، والشّرجي الزبيديّ في « طبقات الخواص من أهل الصدق والإخلاص » ( ص/۳۳۳ ) في حرف الياء ، والعامري في « غربال الزمان » وفيات : والإخلاص » ( ص/۳۳۳ ) في حرف الياء ، والعامري في « غربال الزمان » وفيات : ومحمد بن عبد الله بن أحمد بامخرمة في «قلادة النحر في أعيان الدهر » في مصورة عن نسخة ومحمد بن عبد الله بن أحمد بامخرمة في «قلادة النحر في أعيان الدهر » في مصورة عن نسخة خطية في عام : ( ۱۸۰۵ ) هـ ، وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» ( ۱۸ / ۱۸ ) ، والخزرجي في خطية في عام : ( ۱۸۰۵ ) هـ ، وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» ( ۱۸ / ۱۲۵ ) ، والخزرجي في = خطية في عام : ( وابن هداية الله في « طبقات الشافعيّة » ( ص/ ۲۱ ) ) ، والخزرجي في =

يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد (۱) بن عبد الله بن محمّد بن موسى بن عِمران ، العِمرانيّ ، اليمانيّ ، المنتسب إلى عمران بن ربيعة بن عَبْسِ بنِ زُهرة بنَ غالبِ بنِ عبدِ الله بن عكِ بن عدنان (۲) أبو الحسين (۳) ، صاحب الفضائل والمصنّفات الشهيرة الّتي سارت بها الرُّكبان ، المنتشر علمه في البلدان ، الّذي رحل الطلبة إليه مِنَ الأقطار ، حتى قيل فيه : إنه مِنْ أعرف أهل الأرضِ بتصانيفِ الشيخِ أبي إسحاق الشيرازيِّ الفقهِ والأصولِ والخِلاف .

#### مولده:

وُلِدَ في قريته (مَصْنَعَة سَيْر )(٤) سنة تسع وثمانين وأُربع مئة ، وهي القرية الَّتي فيها قُضاة بني عمران .

(١) ورد في بعض المصادر كـ « طبقات الشافعيَّة » للسبكي : سعيد .

(٢) وعند بامخرمة نسبه إلى معد بن عدنان . وساق في «طبقات فقهاء اليمن » (ص/١٧٤) نسبه إلى سيدنا آدم عليه السلام .

(٣) ورد له في مصادر ترجمته عدَّة كُنى منها: عند الإسنوي: أبو الخير، وعند اليافعي والعامري وابن العِماد الحنبلي: أبو زكريا، وعند الشَّرجي الزبيدي: أبو الحسن، وعند بروكلمان: أبو العلاء وغيرها.

(٤) مصنعة سير ، سير : على وزن طير ، بلدة باليمن في شمال شرق الجَنَد . « معجم البلدان » (٢٩٦/٣) ، وقال القاضي إسماعيل الأكوع في «هِجَر العلم ومعاقله في اليمن » (ص/٢٩٦) : كانت من معاقل العلم الشهيرة في اليمن الأسفل وتقع في وادي سير من مخلاف صُهبان من أعمال لواء إب . قد كانت موئلاً لطلبة العلم فلا تجد أحداً في تلك =

<sup>&</sup>quot; طراز أعلام الزمن في تراجم أعيان اليمن " ، و "تاريخ الأدب العربي " لبروكلمان ( ١/ ٤٩٠ ) وبالألماني ( ١/ ٤٩٠ ) ، وإسماعيل باشا البغدادي في « هدية العارفين " ( ٢/ ٢٥ ) و «العطايا السنية » ( ص/ ١٥١ ) ، وكذا ترجمه في «العقد الفاخر الحسن " ، و « تحفة الزمن " ، و « تاريخ الشعبي " ، و « الجامع الوجيز " ، و « مصادر الفكر الإسلاميّ في اليمن » ( ص/ ١٩٢ ) ، وعمر رضا كحالة في « معجم المؤلّفين » (٤/ ٤٤ ) ، والزركلي في « الأعلام » ( ٨/ ١٤٦ ) ، وذكر من المصادر أيضاً « الإعلام » خ ، و « الكتبخانة » ( ٣/ ١٩٩ ) ، و « الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصوّرة » ( ص/ ٢١٣ ) ، والقاضي السماعيل الأكوع في « هِجَر العلم ومعاقله في اليمن " في مواضع منه ، وعبد الله محمد الحبشي في « معجم الموضوعات المطروقة » ( ص/ ٤٧٩ ) وغيرها .

#### نشأته:

ظهرت عليه علائم النجابة في أيّام طفولته وصباه ، بحيث لم يأتِ عليه من العُمُر ثلاث عشرة سنة إلاّ وقد استظهر القرآن الكريم ، وقرأ « التنبيه » و « المهذّب » وشيئاً من الفرائض وغير ذلك ، تفقّه بجماعة من الأكابر ، وتفقّه به جمعٌ لا يُحصَون من جميع أرجاء اليمن ، ولو لم يكن له إلاّ كتاب « البيان » لكفاه .

قال السبكيُّ عنه: كان إماماً زاهداً ، ورعاً خيِّراً ، مشهور الاسم ، بعيد الصيت ، عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحو ، يحفظ « المهذَّب » عن ظهر قلب (١) ، وقيل : كان يقرؤه كلَّ ليلة ، كما يحفظ « اللَّمع » و « الإرشاد » ، وغيرها .

#### شيوخه:

- \_ الإِمام أُبو الفتوح بن عثمان العمراني ، وهو خاله ، تفقه به ، وأخذ عنه « التنبيه » ، و « الكافي » للصردفي في الفرائض .
  - الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي .
- أبو الحسن سراج الدين علي بن أبي بكر بن حِمير اليمني الهمداني ، الإمام الحافظ المحدث المبرِّز في علوم الحديث ، أخذ عنه « التنبيه » ، و « الكافي » للصردفي بروايته عن مصنِّفه ، ثمَّ قرأ « التنبيه » ثانياً على :
  - موسى بن علي الصَّعبي العالم المحقق في الفقه ، وأخذ عنه « التنبيه » .
- ثمَّ قدم إلى (مَصنَعَةِ سير) الفقيه عبد الله بن أَحمد الزبراني باستدعاء من بعض مشايخ بني عِمران ، فأخذ عنه « المهذَّب » و « اللَّمع » و « الملخَص » ،

المناطق والبقاع المحيطة بها إلا وقد تفقه بها ، أو تفقه على من تفقه بها .
 وقد تخرّج منها المدرسون والمفتون والفقهاء والمحققون وبقي هذا شأنها مزدهرة بالعلم حتى سنة : ( ١٩٧ هـ ) وأما اليوم فهي خربة قد درست معالمها ولم يبق إلا بعض أطلالها ورسومها . اهـ بتصرف .

(١) كان رحمه الله له أسلوب في مطالعة كتاب «المهذب» حيث قسمه إلى واحد وأربعين جزءاً ، كان يقرأ في اليوم والليلة كل جزء منه أربع عشرة مرة وقال النواوي: كان يحفظ «المهذب» ويقوم به ليله.

- و « الإرشاد » لابن عبدويه ، وأخذ عنه « الكافي » للصردفي أيضاً .
- ثمَّ ترافق هو والشيخ الفقيه عمر بن علقمة إلى ( أُحاظة ) فقرأ على الإِمام : زيد بن الحسن الفايشي « المهذب » و « تعليقة » الشيخ أبي إِسحاق في الأُصول و « الملخَّص » ، و « غريب الحديث » لأبي عُبيدٍ الهروي ، و « مختصر العين » للخوافي ، و « نظام الغريب » للرَّبعي ، وغير ذلك من مسائل الدور والخلاف . ثمَّ لمّا عاد إلى ( ذي السَّفال ) (١) أخذ « الكافي » في النحو لأبي جعفر الصفّار ، و « الجُمل » للزجاجي .

#### وقرأ « الدور »(٢) مرةً ثانية على :

- \_عمر بن بيش اللَّحجي .
- ثم لمَّا قدم: الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي من ( مكَّة ) إلى ( الجندِ ) (٣) في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة ، وقد صار الشيخ يدرِّس في موضعه ، فوصل الجند مع جماعة كانوا يقرؤون عليه الفقه فأخذ عنه « المهذَّب » ثالثة ، ثمَّ « النكت » ، ثمَّ توفي الإمام زيد وهو عنده .

فلمَّا انفضَّ القرّاء طلع قرية (سهفنة )(٤) فأخذ بها عن القاضي:

- مسلم بن أبي بكر بن أحمد الصعبي كتاب « الحروف السبعة » في علم الكلام والتوحيد ، وأصول الدين ، تأليف الشيخ الحسين بن جعفر المراغي .

<sup>(</sup>۱) سَفال : بفتح أوله ، وآخره لام : من قرى اليمن ، ورواه السمعاني : بكسر السين . « معجم البلدان » ( ۲۲٤/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الدور: يعني علم الفرائض. وجاء في «قلادة النحر» قال الجَنَدي: وَجدت تعليقة بخط الفقيه أبي الخطاب عمر بن محمد بن ميمون فيها أن الإمام يحيى بن أبي الخير تعلم القرآن وأكمل حفظه غيباً وقرأ «المهذب» و «التنبيه» والفرائض.

<sup>(</sup>٣) الجند: بلد في اليمن مشهورة ، بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً . «معجم البلدان » ( ١٦٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سهفنة : بلدة باليمن . « معجم البلدان » ( ٢٩١/٣ ) .

ثمَّ انتقل إلى ( ذي أَشرق )(١) سنة سبع عشرة وخمس مئة فسمع « الجامع » للترمذي على الشيخ :

ـ سالم بن عبد الله بن محمّد بن سالم بن عبد الله بن زيد .

#### زواجه:

وفي تلك السنة تزوَّج أُمَّ ولده طاهر (القاضي) ، وكان قد تسرّى قبلها بجارية حبشيَّةِ ، وبعد زواجه ابتدأ مطالعة «شروح» المُزني وكتبا أُخرى : كـ« المجموع » و «اللباب» و «التجريد» للمحاملي ، و « الشامل » لابن الصبَّاغ ، وكتاب « الفروع » لسُليم الرازي ، وشرح « المولدات » للقاضي أبي الطَّيب ، و « العدَّة » للقاضي حسين بن عليِّ الطبري ، و « الإبانة » لأبي القاسم الفوراني (٢٠) ، و « شرح التلخيص » لأبي عليِّ السنجيِّ ، وجمع من هذه الشروح زيادات على « المهذَّب » في كتاب سمَّاه : « الزوائد » ، وذلك أنَّه قد استشار الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي ، أيُّ . الشروح أحقُ بالمطالعة و أجمع لما شذَّ عن « المهذب » ينتسخه ؟ فأشار عليه بجمع جميع زيادات هذه الشروح الموجودة ومطالعتها ، وانتزاع زوائدها على « المهذَب » فجمعها في كتاب « الزوائد » سنة سبع عشرة وخمس مئة .

ووُلِدَ ابنه الطاهر في سنة ثمان عشرة وخمس مئة وهو مستمرٌ على المطالعة والتعليق ، وكمَّلَ كتاب « الزوائد » وفرغ منه سنة عشرين وخمس مئة ، وعقيب ذلك بعام حجَّ ، وزار الضريح المشرَّف صلوات الله وسلامه على صاحبه واجتمع بالفقيه الواعظ المعروف بالعثماني (٣) في ( مكَّة ) ، وتناظرا ، وتذاكرا في مسائل الفقه والأصول وغيرها.

<sup>(</sup>١) ذي أشرق: بلدة في اليمن كما في «معجم البلدان» (١/١٩٧).

 <sup>(</sup>٢) وكان يظنُّ عندهم أنَّها للمسعودي .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن يحيى بن خير العثماني الديباجي ، من ولد الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان من أهل نابلس ، ولد سنة ٤٦٢ هـ ، وتوفي سنة ٥٢٧ هـ كما ذكر في ( طبقات الشافعيَّة الكبرى » للسبكي ( ٤/٤ ) .

ثمَّ بعدئذِ راح الشيخُ رحمه الله فاستخرج كتابَ «الدور » من كتاب ابن اللَّبان وغيره ، ثمَّ نظر في كتاب «الزوائد » فإذا هو قد رتَّبه على ترتيب شروح « مختصر المُزني » وكانَ أَغفلَ «الدور » وأقوالَ الأئمَّة فيه ، ثمَّ لمَّا عاد إلى (اليمن) التزم المطالعة والمراجعة والمذاكرة (۱) ، فانبثقت من تلك الأزهار ثمرةٌ يانعةٌ بل درةٌ يتيمةٌ كريمةٌ ألا وهي تأليفُ كتاب «البيان »الَّذي أورد فيه عدَّة مسائل عن العثمانيّ ، ونقل عنه في معلقاته ، وهذا كما يدلُّ على فضل العثماني وعدالته يدلُّ على عظمة العمرانيِّ وإنصافِهِ وأريحيَّتِهِ في نقله عن قرينه ومناظِرهِ.

فكان رحمه الله واسعَ الصدر ، غزيرَ العلم ، يعطي كلَّ ذي حقَّ حقَّه ، ويعرفُ لكلِّ ذي فضلٍ فضلَهُ ، بينما كان فقهاءُ (تهامةً) و(ذي أشرقَ) إذا تناظروا أوتذاكروا في المعتقداتِ خاصةً أَدَّتْ إلى تكفير بعضهم بعضاً .

قال اليافعي في «مرآة الزمان» (ص/٢٥٠) عن لهذا الواقع المحزن بل المفجع: هذا كلُّه لانطوائهم على الجمود، وعدولهم عن الطريق المحمود (٢).

وكان الشيخ رحمَهُ اللهُ لا يعجبه ذلك ، ولا يخوض في علم الكلام ، ولا يرتضي ذلك لأَحدِ من أصحابه ، فابتلي بميلِ ولده طاهر إلى خلاف معتقده ، فشق ذلك على الشيخ ، وهجر ولده هجراً شديداً ، وكان ذلك في سنة أربع وخمسين وخمس مئة ، ثم إنّ طاهراً لم يُطِق هجر أبيه له ، فلم يزل يتلطّف على والده بإرسال من يقبل الشيخ منه ، فقال الشيخ للرسول : لا أقبل حتّى يصعد المنبر ويذكر عقيدته ويتبرّأ ممّا سواها . فأجاب إلى ذلك .

وفي عَقيب ذلك صنَّف رحمَهُ اللهُ كتاب : « الانتصار في الردِّ على القدريَّة

<sup>(</sup>۱) لأنَّ هذا شأن العالم النصوح الذي يغتنمُ حياتهُ في الاستفادة والإفادة كما قال أحدهم: فــــأدمُ للعلــــمِ مــــذاكـــرةً فحيــاةُ العلــمِ مــذاكــرتُــه مـــن حــازَ العلــمَ وذاكــرهُ صلحــتْ دنيــاهُ وآخــرتُــه

<sup>(</sup>٢) وقال اليافعي أيضا \_ في معرض القول على دلائل العقيدة \_ : الاحتجاج استمداده من البراهين العقلية القواطع ، ونصوص الكتاب والسنة المنيرات السواطع .

الأشرار » وسبب تصنيفه ما حدث بين الفقهاء ، ثمَّ ظهور القاضي جعفر المعتزلي ووصوله إلى مدينة (أب) واجتماعه بسيف السنَّة ، وقطعه له ، وكان ودُّهم أن ينزل اليمن فقيل له : إن نزلت اليمن لقيت البحر الذي تغرق فيه : يحيى بن أبي الخير فعاد القهقرى ، فأرسل الشيخ إليه تلميذه عليّ بن عبد الله الهرمي فناظره وقطعه في عدَّة مسائل ، فبالغ الشيخ في الرِّد على المعتزلة ، وعلى بعض مسائل أصول الدين (٢) ، ففرح الفقهاء به ودانوا له .

ثمَّ انتقل الشيخ إلى (ضراس) (٣) نافراً عمّا شَجَر بين الفقهاء (بذي أُشرق) ، وأُظهر أُنَّ سبب ذلك الخوف من أبن مهدي (٤) ، فأقام فيها شهراً ، ثمَّ أنتقلَ إلى قريته (ذي السَّفال) ، ثمَّ صنَّف «غرائب الوسيط» وأختصر: «إحياء علوم

<sup>(</sup>١) أب\_بالفتح ، وقيل : بكسر الهمزة ـ : بلدة من قرى ( ذي جبلة ) باليمن . انظر « معجم البلدان » ( ١/ ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال العامري (ص/٤٣٧): وتحامل على الأُشعريَّة. وقال اليافعي عن قول الحنابلة: مذهبنا مذهب السلف \_ يعني في السكوت عن تأويل أحاديث الصفات \_ فجهْلٌ منهم بمذهب السلف، فإنّ السلف سكتوا مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن التجسيم والنزول والحركة والجهة، وأنّ الأحاديث الموهمة لذلك غير مرادة الظاهر، وقليلٌ أوَّلَ كالخلفِ، وقليلٌ من الخلف سكت كالسلف.

<sup>. (</sup>٣) ضراس: قرية في جبال اليمن . « معجم البلدان » (٣/ ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٤) قال اليافعي (ص/٢٤٥): أقام الشيخ بـ(سير) حتّى ظهرت حروب وفتن، فانتقل إلى (ذي السَّفال)، ثمَّ إلى (ذي أُشرق)، وأقام فيها سبع سنين يدرِّس ويقرأ، ثمَّ ظهر اُبن مهدي، واستولى على (زبيد)، وأزال دولة بني زريع.

وقال أبن سَمُرَة (ص/١٨٢-١٨٣): وفي الثامن من شوّال من سنة (٥٥٦ هـ) أخذ ابن مهدي ـ هو مهدي بن علي بن مهدي ـ (الجند) ، فقتل فيها قتلاً ذريعاً ، وحرق مسجدها ، واستولى على حصون السلطان علي بن أبي الفتوح الوليدي وهي : (الحريم ، وحلمة ، وريشان) ، ثمَّ رجع إلى (زبيد) ، ومات بها ، ثمَّ ولي أخوه ، وهو عبد النبيِّ ابن علي بن مهدي الحميري ـ صاحب (زبيد) ـ فصار يعرف بالسيد والإمام على ألسنة العوام ، فنهض لحصار الخلاف ، والمجمعة ، وأسرَ أبا النور بن أبي الفتوح إلى أن مات في أسره في (زبيد) ، وتوفّي سنة : (٥٧٠ هـ) ، وكان عُمُر دولة بني مهدي خمسة عشر سنة ، وزالت بقدوم السلطان توران شاه بن أيوب سنة (٥٦٩ هـ) .

الدين » وسمع هو وأصحابه «صحيح البُخاري » ، و«سنن أبي داود » (بذي أشرق) سنة خمس وخمسين وخمس مئة على الشيخ الحافظ عليّ بن أبي بكر ابن حمير بن تُبّع بن فضل الهمداني بقراءة ولده القاضي الأجلّ طاهر ابن يحيى ، والفقهاء والفضلاء منهم: أحمد بن إسماعيل المأربي ، وعبد الله بن عمرو التباعي ، وسليمان بن فتح بن مفتاح .

حُكيَ عن الفقيه محمَّد بن أحمد بن عُمر بن علقمة : أنَّه رأى ليلة قدوم الشيخ إلى ( ذي السَّفال ) قائلاً يقول له : غداً يقدم عليكم معاذ بن جبل ، فلمّا أصبح الفقيه أخبر أصحابه بالرؤيا الَّتي رآها ، وقال مفسِّراً لها : يقدم علينا اليوم عالمُ هذه الأُمَّة ، فإنَّ النَّبي ﷺ يقول : « معاذٌ أعلمُ أُمَّتي بالحلال والحرام » (١) ، فقدمَ عليهم الشيخُ في صباح تلك الليلة .

## أُخلاقه وديانته :

كان رحمَهُ اللهُ سهلَ الأخلاق ، ليِّنَ الجانب ، عظيم الهيبة عند الناس ، محبَّباً إليهم ، مقبول القول لديهم ، ومع كمال العلم كان زاهداً عابداً ناسكاً ، وكان من سيرته أنَّه إذا مضى عليه وقت بغير ذكر الله تعالى ومذاكرة العلم حوقل وأستغفر ، وقال : ضيَّعنا الوقت . وكان يقرأ في كلِّ ليلة سُبْعاً من القرآن الكريم في أكثر من مئة ركعة قانتاً بين يدي خالقه في الصلاة ، وعرف عنه رحمَهُ اللهُ أنَّه يحبُّ طلبة العلم وأجتماعهم ، ويكره الخوض في علم الكلام .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عن أنس رضي الله عنه أحمد في «المسند» (۱۸٤/۳ و۲۸۱)، والترمذي (۱۸۲/۳) في المناقب، وقال: هذ حديث حسن صحيح.

#### مكانته:

كانت السيّدة الصليحيَّة (١) ملكة اليمن تُجلُّه وتعظِّم محلَّه ، وتأمر نوابها بذلك ، ويروى : أَنَّ الفقيه رحمه اللهُ قدم إلى ( جبلة ) في شفاعة إليها بسبب أيتام كانوا تحت يده ، وكان على أرضهم جَوْر ، فوهبت للفقيه ذلك ، وأسقطت الجَوْر عن أرض الأيتام الذين كانوا تحت يده ، وكتبت للأيتام مسامحة مستمرَّة إكراماً لقدوم الفقيه إليها .

## أسلوبه في التعليم:

كان رحمهُ اللهُ تعالى له طريقة في التقرير والتدريس لمن يتحقَّق فهمه وقوَّة إدراكه المعاني ، فإذا قرأ عليه المتفقّهُ وهو يعلم فقهه بيَّن له آحترازات الأقيسة وفوائدها ، ووجوه أُصولها ، ثمَّ يبيِّن له ما العلَّة بأختصاصها بالتأصيل إمَّا بالنصِّ من طريق الكتاب والسُّنَّة ، أو بعرض قول المخالف لحكم المسألة ، وإذا كان في عبارة الكتاب أستغلاق ، أو قصر فهم القارىء عن ذكرها أبدلها بعبارة أُخرى أوضح منها حتَّى يتصوَّرها القارىء ويفهمها ، وينبِّهه في كلِّ مسألة على خلاف مالك وأبي حنيفة خاصَّة ، وقد يذكر معهما غيرهما في بعض المسائل ، وإذا فرغ القارىء من قراءة خاصَّة ، وقد يذكر معهما غيرهما في بعض المسائل ، وإذا فرغ القارىء من قراءة الدرس ، أمره أن ينظر في الكتاب ويعيد عليه درسه غيباً ، ويقصد بذلك ترغيبه ، وهذا يفعله مع من يتحقَّق فهمه وإدراكه للمعاني .

<sup>(</sup>۱) هي السيّدة الحرَّة الصليحية أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي ، تُنْعَتُ بالحرَّة الكاملة ، وبلقيس الصُّغرى ، ملكة حازمة مدبِّرة ، يمنيَّة ، ولدت في (حراز) باليمن سنة ( ٤٤٤هـ) ونشأت في حجر أسماء بنت شهاب \_أمَّ المكرم الصليحي أحمد بن عليّ- وتزوَّجها المكرم ، وفُلِجَ ، ففوَّض إليها الأُمور ، فأتَّخذت لنفسها حصانة (بذي جبلة) ، كانت تقيم به شهوراً من كلِّ سنة ، وقامت بتدبير المملكة والحروب إلى أن مات المكرم سنة ( ٤٨٤ هـ) وخلفه أبن عمَّه سبأ بن أحمد ، فأستمرَّت في الحكم ، ترفع إليها الرقاع ، وتجتمع عندها الوزراء ، وتحكم من وراء حجاب ، وهي من أواخر ملوك الصليحين ، وتوفيّت (بذي جبلة) سنة ( ٥٣٢ هـ) ، ودفنت في جامعها .

وأُمَّا غيره فلا يزيده على الجواب عمَّا سأل عنه ، أو يردُّ غلطه ، أو تصحيفاً ، ونحوه .

#### تصانيفه وآثاره:

١ ـ « البيان » وهو أشهر مؤلّفاته وأوسعها ، وكان قد اعتذر من التدريس لاشتغاله بجمعه (١) ـ وهو كتابنا ـ وسيأتي الكلام عنه مفصّلاً .

٢ \_ « الزوائد » بدأ بتصنيفه في عام سبع عشرة وخمس مئة وفرغ منه بسنة عشرين .

٣\_ ( الأحداث ) .

٤ ـ « غرائب الوسيط » .

0\_ « مختصر الإحياء ».

٦ \_ « الانتصار في الردِّ على القدريَّة الأشرار » .

٧ \_ « مناقب الإمام الشافعيّ » .

٨ - « السؤال عما في المهذَّب من الإشكال » (٢)

٩ \_ « مشكل المهذَّب » صنَّفه تلبية لرغبة تلميذه محمد بن مفلح سنة ( ٥٤٩ هـ ) .

۱ - « الفتاوى » .

١١ ـ « شرح الوسائل » .

١٢ \_ « الاحترازات » .

١٣ ـ « مقاصد اللُّمع » .

<sup>(</sup>۱) قال اليافعي في « مرآة الجنان » ( ص/ ٢٤٥ ) : واللَّذة التي يجدها ـ أي : طالب العلم ـ مع الاشتغال : خلقها تعالى في قلوب المشتغلين بالعلوم ، لتكون عوناً على تحصيل المقاصد بحيث يقدِّم الإنسان ذلك الشغل الَّذي هو فيه على غيره من حظوظ النفس ، حكمةً من الله تعالى ولطفاً ، حتَّى أُخبرني بعض شيوخنا أنَّه كان يتغذى بالاشتغال بالعلم .

<sup>(</sup>٢) هو نفس كتاب « مشكل المهذب » الآتي.

١٤ \_ « مناقب الإمام أحمد » .

١٥ \_ « السؤال عمّا في المهذب والجواب عنها » ذكره ابن هداية الله ، ولعلَّه السابق الذكر برقم ( ٨ ) .

١٦\_ « الدور ». والله أعلم.

\* \* \*

## کتاب « البیای » (۱)

ألَّف كتاب « البيان » في شرح «المهذب» ، الذي سارت بذكره الركبان ، فنال به رفعة الشان ، وحاز به كلَّ شرفٍ وإحسان ، وأنتفع به القاصي والدَّان ، والإنس والجان ، على مرور الزمان ، وأبتدأ بتصنيفه سنة ثمان وعشرين وخمس ومئة . ورتَّبه على ترتيب محفوظه من « المهذَّب » ولم يبدأ بتصنيف « البيان » حتَّى كرَّر قراءته أربعين مرَّة ، وفرغ من تصنيفه سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة ، في مدَّة ستّ سنين ، رضيه الفقهاء والمحدِّثون ، وأنتفع به الطلبة والمدرِّسون ، وأستمدَّ منه أجلَّة المصنِّفين ، كما أعتمده نخبة المحقِّقين ؛ مِمَّا يثبت صحة توثيق نسبة «البيان» للعمراني .

كـــان علــــى بينـــة بيــان وحجـة واضحـة البـرهـان و: أحد علوم البلاغة . و: باب من أبواب أصول الفقه الإسلامي ، فوافق اسمه مسمًّاهُ وطابق مبناه معناه.

والبارىء الفاطر تعالى هو الذي هيّاً الإنسان للقراءة ، فجهز له أدوات الكشف بما أودع فيه من عقل وقلب وسمع وبصر ولسان ، يصوِّر به ما رأى ببصره ، أو سمع بأذنه ، أو ما وقر في قلبه ، وما تشكّل في عقله ؛ يصوِّر ذلك كلّه بكلمات واضحة مبيِّنة ، يُهدىٰ بهديها ويمشى في الحياة على ضوئها ؛ لذلك اختار العمراني هذا الاسم لكتابه ، وقد سبقه لهذا الاسم عدد من المؤلفين ، وتبعّه جماعة من المصنفين نذكر بعضاً منهم لعسر استقصائهم ولقلَّة المنتفعين بذكرهم :

- البيان: في دلائل الأعلام على أصول الأحكام ؛ لابن الصيرفي محمد بن عبد الله ت: ( ٣٣٠ ) هـ ذكره ابن النديم في « الفهرست »

-البيان: في الفروع؛ لإسماعيل الطبري. ذكره عبد الله محمد الحبشي في « معجم الموضوعات المطروقة » ( ص/ ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>۱) البيان: اختار المصنف لكتابه هذا الاسم؛ لأنّ البيان الصفة الإنسانية الكبرى، والمِنّة الإلهية العظمى لقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيّانَ ﴾ [الرحمن: ٣-٤]، و:الفرقان بين الحق والباطل قال على في ما رواه عن أبي هريرة ابن حبان كما في «الإحسان» (٥٧٩٦): «البيان من الله، وليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحقّ ، و:الحجة، و:المميز للإنسان عن سائر الحيوان، و:المنطق الفصيح المُعرب عمًّا في النفس، و:التساوي في الشيء. قال عبد العزيز بن أحمد الديريني الدميري ـ ت: (٦٩٤)هـ ـ عن معنى البيان في «التيسير» (١١٢٩).

وحسبك من النقلة عنه مرجِّحا مذهب الشافعيِّ \_ الرافعيُّ في «شرح الوجيز» والنواويُّ في «شرح الوجيز» والنواويُّ في « المجموع » و « الروضة » و «تهذيب الأسماء» في مواضع لا تحصى \_ وغيرُهما (١) ،

= البيان: لإسماعيل بن سعيد الشالنجي الجرجاني . ذكره صاحب " تاريخ جرجان » ت : (١٥٩) .

ـ البيان : عن تلاوة القرآن ؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البرت: ( ٤٦٣ ) هـ .

-البيان والتبيين أحد دواوين الأدب الأربعة ؛ لعمرو بن بحر الجاحظ ت : ( ٢٥٥ ) هـ .

- البيان: في أحكام الفرائض، لأحمد بن إبراهيم بن محمد الفرجي. ذكره في «الفهرست».

- البيان : والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب ، للمقريزي ت : ( ٨٤٥ ) هـ .

-البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من النقصان ، لابن اليربوع ت : ( ٥٢٢ ) هـ .

- البيان : في أصول الدين ، للحموي شيخ الشافعية ت ( ٤٨٨ ) هـ .

-البيان: في الخلاف بيننا وبين النعمان ؛ لأبي روح الرافضي ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء » ( ١٩٩/١٩) .

\_البيان : والتحصيل ؛ لابن رشد\_ويقع في عشرين مجلداً \_ ت : ( ٥٢٠ ) هـ .

ـ البيان : والتوضيح ؛ للحافظ أحمد بن عبد الرحيم العراقي ت : ( ٨٢٦ ) هـ .

ـ البيان: في أسباب نزول القران.

- البيان : في جمع أفعل أخف الأوزان لابن الأنباري .

- البيان: في أسماء الأئمة للمسعودي المؤرخ.

ـ البيان : والبرهان في الردِّ على أهل الزيغ والطغيان للفخر الرازي.

- البيان: المغرب لابن عذارى المراكشي.

(۱) كمحمد بن أحمد بن بطال الركبي ت: (٦٣٠) هـ في كتابه «نظم المستعذب في شرح غريب المهذب».

ونصر الدين ابن جماعة ت: (٦٧٦) هـ في «هداية السالك» (١٩١/١).

وابن خلكان ت: (٦٨١) هـ في «وفيات الأعيان» (٣/ ٥٤).

وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت: (٧٥٦) هـ كما في « تكملة المجموع » ذكره من موارده مع مؤلفات العمراني الأخرى (١٠٠ ٤ و٥) مصورة عن ط: منير الدمشقي . وأمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل ابن حجر ت: (٨٥١) هـ في «تلخيص الحبير» (١١٠) . وغيرها . والشهاب أحمد الفشني ت: (٩٧٨) هـ كما في «تهذيب تحفة الحبيب» (ص/١١٠) وغيرها .

علماً بأن عدداً من المصنفين بعده تابعوه في منهجه وتنسيقه وممن استشففت ذلك منهم العلامة الكبير عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي ت: (٦٢٠) هـ في كتابه «المغني» =

فكان لهم معيناً صافياً ، وينبوعاً ثرّاً غَدَقاً ، وهذا أُكبر شاهد له بالفضل والتقدُّم ، وعلوِّ الكعب في المعرفة ، وكيف لا يكون كذلك وقد قال عن « البيان » ابن سَمُرَة الجعدي ( ص/ ١٨٢ ) :

كان كاسمهِ للشرع بياناً ، وللعلماء هدى وتبياناً ، أَجاب فيه عن المعضلات ، وأوضح المشكلات ، وقسم الأوصاف والاحترازات .

وقال بعض المحقّقين أيضاً: إِنّه \_ أَي المؤلّفُ \_ انتخلَ الشروح المفيدة ، والأدلّة السديدة ، والمسائل العتيدة ، والمعاني المتقنة ، والأقيسة الأكيدة ، وضمّنها كتابه وجمع فيه بين تحقيق العراقيين ، وتدقيق الخراسانيين ، بحيث إذا تأمّله الحاذق الناظر ، وَكدّ في جواهره الفكر والخاطر وسعه وكفاه واستغنى به عمّا سواه (۱) ، فرحم الله مثواه ، وبلّ ثراه ، وجعل الجنّة مأواه .

قال النواوي في « التنقيح » : إِنَّه يحكي طريقة العراقيين ، وفي بعض الأُماكن ينقل الطريقتين .

قال الزبيدي (٢) : إِنَّه لمَّا دُخِل به إِلى بغداد جُعل في أَطباق من ذهب ، وطيف به مرفوعاً \_ وكان بخط علوان ، وكان علوان خطّاطاً بارعاً في الخط \_ فقال أهل بغداد : ما كنَّا نظنُّ في اليمن إنساناً حتَّى رأينا « البيان » بخط علوان .

قال الجَندي : وسمعت شيخي عليّ بن أحمد الأصبحيّ يقول : ما أشكلت عليّ مسألة في الفقه وفتّشت لها « البيان » إلاّ وجدت فيه بيانها ، وصحّ لي تبيانها ، فجزاه

الجليل القدر فقد تابع المؤلف في عرض المسألة والدليل عليها ثم يقول: إذا ثبت هذا ، ويعقب على ذلك بقوله: ولنا بدل بدليل وهكذا دواليك ، وفي كثير من مواضعه تراه يوافق حتى في اللفظ أو السبك أو التقديم والتأخير في ذكر الأقوال والمذاهب ونحوها ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال اليافعي (ص/ ۲٤٤): فإنَّ كتاب « البيان » وإن كان كتاباً جليلاً ، منتفعاً به في الآفاق ، فإنَّ فيه وجوهاً ضعيفة ليس هنا موضع ذكرها . أقول : وهذا مما يدلُّ على أنه استوعب وبيَّن في غالب الأحيان قوة وضعف القول أو الوجه وذلك مما يوسِّع عارضة المتفقه ويقوى حجَّتهُ عند مناظرته.

<sup>(</sup>٢) وعرف في اليمن بالشرجي.

الله عن الإسلام خيراً . . . قال : ولقد دخلت عليه مرَّة أَيَّام درسي عليه وهو حينئذٍ في أَثناء أجوبة عن سؤالات سأله بها الفقيه صالح بن عمر البريهي وهو بين يديه \_ أي كتاب « البيان » \_ فقال : « البيان » كتاب عظيم لا أشفى منه لنفس الفقيه .

وقال الإِمام أُحمد بن موسى بن عجيل : لولا « البيان » ما وسعني اليمن .

وكان الشيخ يحيى يُشبَّه بالآجري<sup>(۱)</sup> صاحب «الشريعة » ؛ لأنَّ أهل اليمن يولعون بكتابه «الشريعة » ويعتقدون فيه لنيل حوائجهم .

#### شعره:

قال الجَندي: ولقد أجتمعت ببعض فقهاء العصر ممَّن له دُربة بالأُصول، فأوقفني على أُبيات وهو يستعظمها ويقول: ما كنت أُظنّ صاحب « البيان » يعرف الأُصول، فأوقفني على أُبيات من شعره يقول فيها (٢) [من البسيط]:

أفعالنا عَرضٌ في جسم فاعلها إذا تقسر هاذا في نظائس وم ومَن ينازعُنا في ذا ويُنكره ومَن ينازعُنا في ذا ويُنكره المدح والذم والإنعام منه لنا لا نستحقُ عليه الرزقَ في صغر للو عند الله إنسانا بلا عمل لما لم يشأ لم يكن من فاعل أبداً

والله يخلق ما في الجسم من عَرَضِ في الحسم من عَرَضِ في الا اعتسراض إذاً يبقى لمعتسرض فلياتنا بدليل غير منتقضض على اختيار لنا في العقل والعرض ولا ثواباً على كسب كما العِوض لكان عدلاً كما في الموت والمرض وإن يرد كون شيء في العباد قُضي

وممًّا روى له صارم الدين في الجدِّ والاجتهاد لطالب العلم: كما نقله السكسكي (ص/ ١٦٥) [من البسيط]:

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن الحسين بن عبد الله الآجريّ الشافعيّ المذهب صاحب المؤلَّفات الشهيرة القيِّمة النافعة: « الأربعين الآجريَّة » و « أخلاق العلماء » و « التصديق بالنظر » و « كتاب النصيحة » و « تحريم النرد والشطرنج » و « المختصر » في الفروع ، وغير ذلك ، توفّي بمكَّة المكرَّمة بعد مجاورة ثلاثين عاماً في محرَّم سنة (٣٦٠ هـ) . .

<sup>(</sup>۲) أي في « السلوك » .

كم حاجة بمحل النجم قرّبها اشدد يديك بحبل الله مجتهداً إن التجار إذا جاؤوا وقدْ ربحوا

طول التعرّض والروحاتُ والبُكرُ والبُكرُ وإنْ أمضَّك طولُ اللَّيلِ والسهرُ أنساهم الرِّبحُ ما عَنَّاهم السفرُ

قال الجَندي : ولمَّا دخلت قرية (سَير) أجتمعت ببعض ذرِّيَّته فأُوقفني على شيء من كتبه فوجدت معلَّقاً في دفَّة كتاب « معونة الطلاب لفقه معاني الشهاب » تأليف ولده طاهر بن يحيى وبخطِّه أيضاً ما مثاله ، وللوالد أيضاً رحمَهُ اللهُ [من الهاف] :

أليس اللهُ خالق كلِّ جسم وما عَرضٌ يُخص بذا ولكن فهل أفعالنا والقول فيها

وأعسراض العباد بلا مسراء عموماً في الجميع على سواء سواء سوى عرض يقوم بلا بقاء

وقال الجندي أيضاً: وممَّا قاله رحمَهُ اللهُ في وصف حاله وزمانه قوله [من الطويل]:

إلى الله أشكو وحشتي من مُجالِسٍ لأنبي غريب بين سيْرٍ وأهلها وليس اغترابي بينهم بيد النوى وقد كنت أرجو أن تكون سلالتي فثبطهم عن ذاك حساد قبومهم ستصبح يا من غرّه قول حاسدي

أراجعه فيما يلذُّ به فهمي وإن كان فيها عِترتي وبنو عمي ولكن لما أبدوه من جفوة العلم بحفظ علومي في حياتي ذوي عزم وما سمعوا من كلِّ ذي حسد فدم بموتي أسيرَ الجهل والذّل واليتم (١)

(١) قال الشرجي في «طبقات الخواص » كأنه أخذ هذا المعنى من قول الإمام الخطابي رحمه الله حيث يقول في أهل بلده [من الطويل]:

وما غربة الإنسان من شقة النوى ولكنه وإنك وإنبي غريب بين بست وأهلها وإن كوقد سبقه إلى هذا المعنى أبو عبادة البحتري في قوله:

وليس اغترابي من سجستان أنني ولكنني ما لي بها من مشاكل

ولكنها والله في عدم الشكل وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي قوله:

عدمت بها الإخوان والدار والأهلا وإن الغريب الفرد من يعدم الشكلا

وقال فيه صارم الدين داود بن أحمد الهمداني (١) مادحاً العمراني وكتابه « البيان » في أبيات ضمنها شعر العمراني كما في « طبقات صلحاء اليمن » ( ص/ ١٦٥ ) [من البسيط]:

إنَّ «البيان » بيانٌ للعلوم وقد جمعُ الإمام تقى الدين صنفَه وقلَد الشافعيْ واختار مذهبَه قولاً سديداً بحبل الله معتصماً وقال في ختمه قولاً فصار به كم حاجة بمحل النجم قرّبها ومدحه ومدح كتابه «البيان» سيف السنة أي سنة (٥٨٦) هـ[من الطويل]:

خص المذاهب ما قالوا وما سطروا لله يحيى فأحيا كل ما ذكروا لله يحيى فأحيا كل ما ذكروا لمّا رأى قوله يعلو إذا افتخروا وزانه النص والإجماع والأثر بالركب يمتثل والبدو والحضر (٢) طول التعرض والروحات والبُكر والبدو التعرض والروحات والبُكر

ومدحه ومدح كتابه «البيان» سيف السنة أحمد بن محمد البريهي المتوفى في مدينة إب سنة (٥٨٦) هـ[من الطويل]:

بقصر من الياقوت أعلى الجنانِ تصانيف أهل الفقه قاص ودانِ بياناً وما في الأرض مثل بيانِ سقى اللهُ يحيى سلسبيلاً وخصّه لتصنيف هذا الكتاب الذي حوى وسمّاه بالاسم الذي هو أهله

## أصحابه الذين تفقُّهوا عليه أو تخرَّجوا به :

نقلاً عن أبن سَمْرَة الذي قال:

وطبق بالأرض الأصحاب، فما أعلم في أكثر هذا المِخلاف(٢) . فقيها

<sup>(</sup>۱) صارم الدين داود ، له ترجمة عند البريهي في «طبقات صلحاء اليمن» (ص/ ١٦٤) وما بعدها ، والأكوع في «هجر العلم ومعاقله» (ص/ ٢١٤٤) وفيه : كانت وفاته بالمنصورة سنة ثمان مئة وتسع وعشرين .

<sup>(</sup>٢) وجاء في بعض المصادر:

وقال في ختمه قبولاً فصار فيه الـ ركب يمتثل والبدو والحضر (٣) يعني به: مخلاف الجند؛ أحد مخاليف اليمن . والمخلاف : يطلق على موضع صقع ، أو مدينة فيها .

- مجوداً ، ومناظراً مجتهداً إلا من أصحابه ، أو أصحاب أصحابه ، ومن هؤلاء الجهابذة الأعلام :
- محمّد بن موسى بن الحسين بن أُسعد بن عبد الله بن محمّد بن موسى بن عِمران وهو أقدم أُصحابه قراءة عليه ، وأعلاهم رتبة وأرفعهم درجة ، وكان حافظاً مجوّداً ، وكان الإمام يحيى يقول : ذاكرت الفقيه محمّد بن موسى في الأوّل من « البيان » وأكثر الثاني عن ظهر قلب .
- \_ أبو الطيِّب طاهر بن الإِمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني شيخ ابن سَمُرَة ت: ( ٥٨٧ هـ ) .
- \_ عُثمان بن أَسعد بن عُثمان بن أُسعد بن عبد الله بن محمَّد بن موسى بن عمران ، خال ولده ، وصهره ، و أبن عمِّه .
  - \_ مسلم بن أسعد ابن عمّه .
- على بن عبد الله بن عيسى الهرمي ، عالم مبرز في علوم كثيرة ، كان من أجلَّة تلاميذ العمراني ، وقد كلفه بمناظرة القاضي جعفر المعتزلي . توفي سنة (٥٧٠) هـ في قرية العُصَيرة .
- عمر بن حِمْير بن عبد الحميد التباعي المتوفى آخر القرن السادس كان من أعيان الفقهاء وفضلائهم ، سمع «البيان» من مؤلفه العمراني ، وقد وقف كتبه ، ومنها «البيان» وعليه سماعه من مصنفه وإجازته به على طلبة العلم .
  - \_ الفقيه عبد الله بن عُمر التباعي .
    - \_ الفقيه عليّ بن عُمر التباعي .
  - \_ عليّ بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله الفقيه الزاهد الورع .
- أحمد بن محمَّد بن عبد الله بن مسعود بن سالم البريهي ، جمع بين الزهد والورع والعلم والحديث .
  - \_ عليّ بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله العمراني .
  - عبد الله بن سالم بن زيد بن إسحاق الأصبحي .

- \_ محمَّد بن عُمر بن محمَّد بن عُمر بن أحمد بن إبراهيم العمراني .
- \_ عبد الله بن محمَّد بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن إسماعيل العمراني .
  - \_ أُحمد بن محمَّد بن عليّ بن محمَّد بن عليّ بن إسماعيل العمراني .
    - ـ محمَّد بن عيسى بن سالم الميتمي .
- محمَّد بن إِبراهيم بن الحسين ، تفقَّه بيحيى بن أبي الخير وأُخذ عنه «غريب الحديث » والفقه ومختصر « العين » .
  - \_ سليمان بن فتح بن مفتاح .
  - \_ أحمد بن عَمرو بن أسعد بن الهيثم .
    - \_ محمَّد بن يوسُف .
    - \_ حسين بن علي بن جَسْمر .
    - \_ محمد بن مفلح الحضرمي .
  - ـ عَمرو بن سليمان السَّريّ صهره على أبنته ، وأكرم أُصحابه لديه .
    - ـ سليمان بن عبد الله السري .
    - \_ أحمد بن إسماعيل بن الحسين المأربي .
      - \_ عبد الله بن أسعد بن أبي زيد .
      - \_ محمَّد بن أسعد بن أبي زيد .
      - \_ محمَّد بن إبراهيم الأُديب الفقيه .
      - \_ عَمرو ٱبن خال الفقيه عبد الله بن عُمر .
  - ـ عليّ ابن خال الفقيه عبد الله بن عُمر ، وهؤلاء الخمسة من بني تباع .
    - ـ سعيد بن محمَّد ابن البعداني .
      - \_ أُحمد بن يوسُف من وَصاب
    - ـ موسى بن يوسف من وصاب .

- \_ عامر بن عليّ الوصابي .
- \_ محمد بن عبد الله العُمري .
- \_ محمَّد بن عبد الله بن نُزيْل من جبل تيس .
  - \_ عبد الله بن أبي السعد .
    - \_عليّ بن مسلم
- \_ على بن مقبل ، هؤلاء الثلاثة من ناحية (بينون ) في بلاد شاور .
  - \_عليّ بن زيد بن الحسن الفائشي .
- ـ عبد الله بن محمَّد بن حُميْد الزُّوقري ، وكان مشهوراً بالحفظ والذكاء .
  - \_ عبد الله بن أبي بكر من ( السُّرةِ )
  - ـ عبد الله بن الزُّوقري ، من قرية ( عُرَز ) .
- أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عليان بن محمد بن يحيى الربيعي الرعيني الإكنيتي ، عالم محقق في الفقه ، انتشر عنه سماع «البيان» للإمام العمراني ؛ لأنه أدركه فسمعه منه . كان حيّاً إلى سنة: (٦٢٠) هـ من كتاب «هِجَر العلم ومعاقله في اليمن» (ص/١١٥) .
  - \_ عليّ بن سعيد المُخائي من ( الظرافة ) .
  - \_ فضل الله بن أبي بكر الأقطع ، من ( الوزيرة ) .
    - \_ إبراهيم بن أسعد من بني مَريِّ .
  - \_ السلطان عبد الله بن بسطام من بني نمْر من ( الرَّكْب ) .
    - \_ محمَّد بن أُسعد من أهل ( سَوَدَان ) من بني صالح .
  - \_ محمَّد بن أحمد بن عُمر بن إسماعيل بن علقمة الخو لاني .
    - \_ محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن سالم .
    - \_ أُحمد بن زيد بن حسين الخَلَقي الهمداني .
      - \_ أُبو بكر بن سالم الحرازي .

- \_ على بن أحمد بن زيد المساني الحِميري .
  - \_ أُبو بكر بن عبد الله بن عبد الرزّاق.
  - \_ محمَّد بن عبد الله بن عبد الرزَّاق.
    - \_ عُمر بن تُبّع .
    - \_ عُمر بن أبي بكر بن أبي حَنَال .
  - \_ محمَّد بن ثعالة بن مسلم اليافعي .
    - \_ عيسى بن مفلح الشَّبَوِي .
    - \_ أحمد بن سليمان الشبوي .
- \_ موفَّق ابن مُبارك ، مسكنه قرية ( ألخ ) من بلاد بني حُبيش .
  - \_ محمَّد بن جرير .
  - \_ محمَّد بن عبد الله الحضرمي ، مسكنه ( تُريم ) .
- ـ عليّ بن أبي بكر بن داود القُريْظي ، أصله من (لحج) ، ثمَّ سكن (زبيد) .
  - ـ محمَّد بن خلف المقرىء التهامي .
  - ـ منصور بن إبراهيم الموصلي ، قاضي ( لحج ) .
  - \_ زيد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن أبي عبد الله الهمداني من ( زَبَران ) .
    - \_ مسلم بن مسعود من أهل ( دَلال ) .
    - ـ عبد الله بن مسعود ، وكان فقيهاً مجوِّداً .
    - ـ يحيى بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن مسكين .
    - أُبو بكر بن محمَّد العبسي ، خَتَنُ الفقيه عبد الله بن يحيى الصعبي .
    - \_ أُحمد بن زيد بن محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن إبراهيم بن عُمر التربي .
      - \_ ذكي بن عبد الله الحبشى .
      - \_ أُحمد بن مطروح الحبشي .

- \_ السيِّد يوسُف بن عبد الله المُزَكِّي .
- \_ عليّ بن عبد الله بن عيسى بن أيمن .
- ـ حسن بن محمَّد بن موسى الطُّويري .
  - \_ عبد السلام بن أبي بكر .
- \_ يوسُف القطراني قاضي ( الكُدرا ) .
- \_ أُبو بكر العكاري قاضي ( فَشَال ) .
  - \_ أبو بكر بن فالح .
- \_ أُبو ربيعة بن أحمد فقيه ( القرشيَّة ) .
  - \_ الفقيه المخزومي محمَّد بن أُحمد .
- \_ القاضي عيّاش بن محمَّد المخزومي .
  - \_ محمّد بن عيسى بن همدان .
    - \_ عليّ بن عيسى بن همدان .
  - \_ عبد الله بن أحمد الصّريدح .
- \_ محمد بن زكريا . وغيرهم رحمَهُم المولى تعالى .

#### وفاته:

كانت وفاته رحمَهُ اللهُ تعالى في قرية (ذي السَّفال) مبطوناً ، وذلك بعد أن اعتقلت لسانه يومين وليلة . وكان إذا جاء وقت الصلاة سأل عن ذلك بالإشارة ، فإذا قيل له بالوقت : صلَّى إيماءً . ثمَّ كان لا يزال يشير بالتهليل . يُعرَف ذلك منه برفع مسبِّحته وتحريكها ، إلى أن اخترمته المنية ليلة الأربعاء السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وخمس مئة للهجرة ، الموافق لعام شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وخمس مئة للهجرة ، الموافق لعام ( ١١٦٣ ) للميلاد .

#### رثاؤه:

ذكر ابن سَمُرَة قول بعض أُهل عصره فيه [من الكامل] :

لله شيخ من بني عِمسرانِ قد سادنا بالعلم بالأركانِ (۱) يحيى لقد أحيا الشريعة هادياً بفوائدٍ (۲) وغسرائسب وبيسانِ هو دُرَّةُ اليمنِ النذي ما مثلُهُ من أوَّلٍ في عصرنا أو ثانِ (۳)

张 朱 朱

<sup>(</sup>۱) في « مرآة الجنان » ( ص/ ۲٤٦ ) : قد شاد قصر العلم ، وعند ابن سَمُرَة : مذ كان شاد العلم .

<sup>(</sup>٢) لعلُّه تحريف ، وعند ابن سَمُرَة : ( بزوائد ) وهي الأُقرب .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في «طبقات فقهاء اليمن» (ص/١٨١)، و«معجم الأدباء»: (١٠١/٢٧)، و« و الأبيات في «طبقات فقهاء اليمن» (ص/٢٣٨)، و«غربال و«يتيمة الدهر»: (٢٣٥/٤)، و«طبقات السبكي»، (ص/٣٣٨)، و«غربال الزمان» (ص/٤٣٧).

## تعربينات بمضطلحات كنب الشافعيّة

أ \_ الأقوالُ: ويرادُ بها أقوالُ الإمامِ في القديمِ أو الجديدِ ، أو القديمِ والجديدِ ، أو القديمِ والجديدِ في وقتٍ واحدٍ أو وقتينِ ، وقد يُرجِّحُ بينَهُما ، وقد لا يرجح .

ب\_ الأوجُه: هي آراءُ أصحابِ الشافعيِّ التي يُخرِّجونَها على قواعدِ أُصولهِ ويستنبطونَها مِنْ قواعدِهِ ، وقد يجتهدونَ في مسائلَ مِنْ غير أَخذِ عَنْ أُصولهِ ، فلا تُسمَّىٰ وجهاً . وقد يجتمعُ للشخصِ وَجهانِ كالقولينِ .

جـ ـ الطُّرقُ : تدلُّ على أختلافِ الأصحابِ في حكايةِ المذهبِ ، فيقولُ أَحدُهُم : في المسأَلةِ قولانِ أَو وجهانِ ، فيقولُ آخرُ : لا يجوزُ إِلا قولُ واحدٌ أَو وجه واحدٌ ، أَو يقالُ : في المسألةِ تفصيلٌ ، فيقولُ الثاني : فيها خلافٌ مطلقٌ .

د ـ المشهورُ : يعني الرأي الراجحَ مِنَ ٱلقولَين أَو الأَقوالِ إِذَا كَانَ الاختلافُ ضعيفاً ، فالمعتمدُ وقتئذٍ هوَ المشهورُ ، وفي مقابلهِ : المرجوحُ الضعيفُ ، ويقالُ فيهِ : وفي قولٍ .

هـ ـ الأظهرُ: هوَ الرأيُ الراجحُ مِنَ ٱلقولينِ أَو ٱلأَقوالِ إِذَا كَانَ الاختلافُ قويًا ؛ لأَنَّ كُلاَّ منهما يعتمدُ علىٰ دليلٍ قويٍّ ، وتَرجَّحَ أَحدُهُما علىٰ الآخرِ فالراجحُ الأَظهرُ ، ويقابلُهُ الضعيفُ المرجوحُ ، ويشارُ إِليهِ : وفي قولٍ أيضاً .

و \_ الأَصحُّ : يعني الحكمَ الفقهيَّ الراجحَ في المذهبِ مِنْ بينِ آراءِ الأَصحابِ ، وذٰلكَ إذا قويَ الخلافُ ، ولكلِّ دليلٌ ظاهرٌ وقويُّ .

ز ـ الصحيحُ : هوَ الوجهُ الراجحُ مِنْ آراءِ الأَصحابِ ، فالوجهُ المعتمدُ هوَ الصحيحُ ، والذي يُشعرُ بفسادِ مقابلهِ وضعفهِ ، ويُعبِّرُونَ عنه : وفي وجهٍ .

ح ـ النصُّ : ويرادُ بهِ ما كتبهُ الشافعيُّ أَو أُسندَ إِليهِ .

ط ـ المذهبُ : هوَ الرأيُ الراجحُ عندَ وجودِ آختلافِ الأَصحابِ في حكايةِ المذهبِ بذكرهمُ ٱلطرقَ .

ي - التخريجُ : هوَ ما يُؤخذُ مِنْ إجابةِ الشافعيِّ بحكمينِ مختلفَينِ في صورتَينِ متشابهتَينِ ولَم يَظهرِ ٱلفَرقُ بينَهما ، فينقلُ الأصحابُ جوابَهُ في كلِّ صورةٍ إلى الأُخرىٰ فيحصلُ منهما قولانِ : منصوصٌ ومخرَّجٌ ، أَحدُهُما في الأُولىٰ والآخرُ في الثانيةِ ، والأَصحُّ في المخرَّج أَنْ لا يُنسَبَ للشافعيِّ .

ك \_ الجديدُ : هوَ قولُ الإِمام بمصرَ تصنيفاً أَو إِفتاءً ، ونقلَهُ البويطيُّ وَالمزنيُّ والربيعُ المراديُّ وحرملةُ .

ل ـ القديم: هوَ ما قالَهُ الشافعيُّ في العراقِ تصنيفاً أَو إِفتاءً، ورواتهُ: أَحمدُ آبن حنبلَ والزعفرانيُّ والكرابيسيُّ وأَبو ثورٍ، فكلُّ مسألةٍ فيها قديمٌ وجديدٌ.. فالمعتمدُ الجديدُ؛ لأَنَّ القديمَ قد رجعَ عنهُ، واستُثنِي مِنْ ذٰلكَ مسائلُ.

م - الأصحابُ : هم أصحابُ الآراءِ في المذهبِ الذينَ يُخرِّجونَ الأُوجةَ على أُصول الشافعيِّ يَستنبطونها من قواعدِهِ ، ولَهمُ ٱجتهاداتُ في مسائلَ عن غير أصوله الشافعيِّ يَستنبطونها الإسفراينيُّ والقفَّالُ .

ص - طريقُ العراقييِّنَ : ويَضمُّ جماعةً مِنَ ٱلفقهاءِ المتقدِّمينَ في القرن الخامس أذكرُ منهم : أبو حامدِ الإسفراييني ت : (٤٠٦) هـ ، وتبعَهُ المحامليُّ أَحمدُ بنُ محمدِ ت : (٤١٥) هـ ، وأبو عليّ البندنيجي ت : (٤٢٥) هـ ، والقاضي أبو الحسنِ (٤٢٥) هـ ، والقاضي أبو الحسنِ الماورديُّ ت : (٤٥٠) هـ ، وأبو الطيّبِ الطبريُّ ت : (٤٥٠) هـ ، والشيخُ الماورديُّ ت : (٤٥٠) هـ ، وأبو الطيّبِ الطبريُّ ت : (٤٥٠) هـ ، والشيخُ

أَبُو إِسحاقَ الشيرازيُّ ت : (٤٧٦) هـ الذي كان عراقيًّا محضاً وبخاصَّةٍ في السحاقَ الشيرازيُّ ت : (٤٧٦) هـ الذي كان عراقيًّا محضاً وبخاصَّةٍ في السحاقَ المهذَّبِ » .

ع ـ طريقُ الخراسانيّينَ : ويشملُ عدداً لا بأسَ بِهم ، ومنهمُ : القفّالُ الصغيرُ عبدُ الله بنُ أَحمدَ ت : (٤١٧) هـ ، والمسعوديُّ محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ ت : (٤٢٠) هـ ، وأبو عليِّ السنجيُّ ت : (٤٣٠) هـ ، وأبو محمّدِ الجوينيُّ ت : (٤٣٠) هـ ، والفورانيُّ عبدُ الرحمٰنِ بنُ محمّدِ أبو القاسمِ صاحبُ « الإبانةِ » ت : (٤٦١) هـ ، والقاضي حسينُ المروزيُّ ت : (٤٦٢) هـ .

ف ـ المجامعون بين الطريقتين : وهم ثلّة مِنْ أصحاب الشأن في المذهب أيضاً ، منهم : الرُّويانيُّ ت : (٤٥٢) هـ ، و أبنُ الصبَّاغِ صاحبُ « الشاملِ » عبدُ السِّيدِ بنُ محمَّدِ ت : (٤٧٧) هـ ، وإمامُ الحرمَينِ عبدُ الملِكِ بنُ يوسفَ الجوينيُّ ت : (٤٧٨) هـ ، والمتولِّي عبدُ الرحمٰنِ بنُ مأمونِ ت : (٤٧٨) هـ ، والمتولِّي عبدُ الرحمٰنِ بنُ مأمونِ ت : (٤٧٨) هـ ، وأبو بكر الشاشي ت : (٥٠٥) ، ومحمَّد بن محمَّد الغزالي ت : (٥٠٥) هـ ، ثمَّ تابعهُم علىٰ ذلكَ العمرانيُّ في كتابهِ « البيانِ » ت : (٥٠٥) ، والرافعيُّ ت : (٢٧٦) هـ ، والنواويُّ ت : (٢٧٦) هـ .

فَائِدَةٌ : في بيانِ صِيَغِ التضعيفِ والتمريضِ للأقوالِ والوجوهِ منها قولُهم : قيل كذا : فهوَ وجهٌ ضعيفٌ ، والصحيحُ أَوِ ٱلأَصحُّ خلافُهُ .

وفي قولٍ كذا: فالراجحُ خلافُهُ . وفي وجهٍ كذا: فالمعتمدُ خلافُهُ .

ورويَ كذا: هٰذا لفظٌ يشملُ توهينَ الحُكمِ الفقهيِّ ، كما يُستعمَلُ في ضعفِ وتليينِ سندِ حديثٍ نبويٌّ ، أو أثرِ صحابيٌّ ، أو خبرِ تابعيٌّ .

وقالَ العلاَّمةُ الكرديُّ في « الفوائدِ المدنيةِ » : نظمَ بعضُهُم ٱلأقوال القديمة المُرَجَّحة فقالَ مِنَ الكاملِ :

مسائسلُ الفتوىٰ بقولِ الأقدم هي للإمام الشافعيِّ الأعظمِ

لا ينجسُ الجاري ومنعُ تباعيدِ واستجمرن بمجاوزِ عَن مخرجِ والسوقت مُدَّ إِلَىٰ مغيبِ المغربِ المغربِ المغربِ المغربِ المغربِ بسورةٍ لا تأتينُ في الأخريبِ بسورةٍ والجهرُ بالتأمينِ سُنَ لمقتدِ والظُّفرُ يُكررَهُ أخذُهُ مِنْ ميّتٍ ويصععُ عَنْ ميْتٍ صيامُ وليّهِ ويصععُ عَنْ ميْتٍ صيامُ وليّهِ ويجوزُ إِجبارُ الشريكِ على البنا ويجوزُ إِجبارُ الشريكِ على البنا والحِلدُ بعد الدبغ يحرمُ أكلُهُ والجِلدُ بعد الدبغ يحرمُ أكلُهُ والجِلدُ بعد الدبغ يحرمُ أكلُهُ

والطهرُ لَم يُنقَضْ بلمسِ المَحرَمِ للصفحتينِ ولو تلوّثَ بالدمِ ثُلَوّثِ بالدمِ ثُلَوّثِ بالدمِ ثُلُوثِ بصبحٍ والعشاءَ فقدِّم والاقتداءُ يجوزُ بعد تحررُم والخطّ بينَ يدي مصلٌ عَلَّمِ والخطّ بينَ يدي مصلٌ عَلَم وكذا الرّكازُ نصابُهُ لَم يلزم ويجوزُ شرطُ تحلُّل للمُحرمِ وعلى عمارةِ كلّ ما لا يُقسمِ وعلى عمارة كلّ ما لا يُقسمِ فضمانُ يد حُكمهِ في المغرم والحدُّ في وطءِ الرقيقِ المُحرَّم والحدُّ في وطءِ الرقيقِ المُحرَّم والحدُّ في وطءِ الرقيقِ المُحرَّم

قالَ : وثمَّة مسائلُ أُخرىٰ مذكورة علىٰ القديمِ ، إلىٰ أَنْ قالَ : ولَو تتبعت كلامَ أَثمتنا . لَزادتِ المسائلُ علىٰ الثلاثينَ بكثير . وقد نبَّة رحمَهُ اللهُ تعالىٰ علىٰ كلِّ فردٍ منها أَنَّه ما يُفتىٰ فيهِ بالجديدِ ، وبيَّنَ أَيضاً أَنَّ الفتوىٰ بنجاسةِ الماءِ الجاري القليلِ بمجرَّدِ ملاقاةِ النجاسةِ وإِنْ لَم يتغيَّرْ كالراكدِ ، وأَنَّ المذهبَ الشراطُ النصابِ في الركازِ ، وأَنَّ المعتمدَ أَنَّه لا يَجوزُ إِجبارُ شريكهِ علىٰ العمارةِ في الجديدِ ، وأَنَّ الصحيحَ : كونُ الصّداق مضموناً ضمانَ عَقْدٍ ، وأَنَّ المدبوغَ يَحرمُ أَكلُهُ عند أبنِ حَجَرِ بلا تفصيلٍ .

وأَمَّا الجَمالُ الرمليُّ فقالَ : يحلُّ أَكلُ المدبوغِ مِنَ ٱلمذكَّىٰ ويحرمُ غيرُهُ ، سواءٌ كانَ مما لا يُؤكلُ لَحمُهُ أَو مِنْ ميتةِ المذكَّىٰ ، وأَنَّ المعتمدَ عدمُ وجوبِ الحدِّ بوطءِ أمتهِ المحرَّمةِ عليهِ بنسبٍ أَو رَضاعٍ أَو مصاهرةٍ وهوَ القولُ الجديدُ ، وبرهنَ علىٰ ذٰلكَ ، فانظرهُ إِنْ شئتَ اه. .

\* \* \*

# وصف النسخ الخطية

اعتمدنا في تحقيق هاذا الكتابِ على خمسةِ مخطوطاتٍ :

النسخةُ الأُولىٰ: وهيَ المعتمدةُ أصلاً ؛ لأنّها أوعبُ نسخِ الكتابِ ـ نسخةُ مكتبةِ (الأَحقافِ) بتريمَ ، وُسِمَتْ بعنوانِ : « بيانُ سيِّدي . . . العمرانيّ » ، تقعُ في أَربعِ مجلَّداتٍ ، وهيَ من تملُّكِ السادةِ الأَشرافِ : ( محمَّدِ وشيخِ آبنيْ أبي عبدِ الرحمنِ بنِ أحمدَ الكاف ) . سطورُها ما بينَ (٢٠) و (٣٠) سطراً ، تتراوحُ عددُ كلماتِ السطرِ بين : (١٢) إلىٰ (١٥) كلمةً ، كانَ الفراغُ من نسخِ المجلَّدِ الأوَّلِ على يدِ ( محمَّدِ بن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ العزيزِ المفتي الحبيشي الإصابي ) في مدينة ( جبلة ) ليلة السبت ( ١٣) ) رمضان سنة : (١٢٩) هـ .

أمَّا المجلَّدُ الثاني : فلم نجد ما يشيرُ إلى اسم ناسخهِ أو تاريخ نسخهِ . والمجلَّد الثالثُ : فناسخهُ : (سعدِ بنِ يحيىٰ بنِ عبدِ الكريمِ ) ولم نجد ما يشيرُ إلىٰ تاريخ نسخهِ .

أمَّا المجلَّدُ الرابعُ: فناسخهُ هو ناسخُ المجلَّدِ الأَوَّلِ، وكانَ الفراغُ من نسخهِ ليلةَ الخميسِ (١٣٠) رمضانَ سنةَ: (١٣٠٢) هـ. وخطُّها نسخيُّ معتادٌ، كُتِبَتْ رؤوسُ المسائلِ والأَفرعِ والكتبِ والأَبوابِ وإذا ثبتَ هاذا ودليلُنا بخطَّ مغايرٍ. ذاتِ الرقم: (٥٥٧). ورمزنا لها بـ (م).

النسخةُ الثانيةُ : هيَ نسخةُ مكتبةِ (أحمدَ الثالثِ) بتركيا ، بعنوانِ : « البيان في فروع الشافعيَّةِ » . تقعُ في أُحدَ عشرَ مجلَّداً ، وهيَ غيرُ كاملةٍ ،

وينقُصُ منها المجلَّد الثالِثُ والثامِنُ والتاسِعُ ، سطورُها : ( ٢٣ ) سطراً ، تتراوح عددُ كلماتِ السطرِ ما بينَ : ( ٩ ) إلىٰ ( ١٣ ) كلمةً ، لَمْ نجد ما يشيرُ إلىٰ تاريخ نسخِها ، ولكنَّ الدلائلَ تشيرُ إلىٰ أنَّها كُتِبتْ في القرنِ التاسعِ الهجريِّ ، خطُّها نُسخيُّ معتادٌ ، نسخَها ( منصورُ بنُ هلالِ بن حبشيِّ بنِ رخصِ السعديُّ ، ذاتُ الرقم : ( ٢٧٧ ) ورمزنا لها بـ ( د ) .

النسخة الثالثة : هي نسخة (دار الكُتبِ المصريَّةِ) ، بعنوانِ : « البيانُ في الفقهِ علىٰ مذهبِ الإمامِ الشافعيِّ » ، تقعُ في تسعِ مجلَّداتٍ ، وهيَ غيرُ كاملةٍ أيضاً ، ينقُصُ منها المجلَّدُ الرابعُ ، سطورُها (٢٥) سطراً ، يتراوحُ عددُ كلماتِ السطر ما بينَ : (٢٣) إلىٰ (٢٥) كلمة ، أسماءُ الكتبِ والأبوابِ والمسائلِ والفروعُ كُتِبتْ بخطِّ ثخينٍ مُغايرٍ ، خطُّها نسخيٌّ معتادٌ ، تاريخُ نسخِها بينَ عامَي (٣٩٥-٥٩٤) هـ ، كتبها (إسماعيلُ بنُ أحمدَ بنِ سعيدِ بنِ سغيدِ بنِ عقانَ بنِ مدكورٍ المعروفُ بابنِ الغازي) ، ذات الرقم : (٢٧٣٧) . ورمزنا لها بـ : (س) .

النسخة الرابعة : وهي نسخة مكتبة (أحمد الثالث) ، بعنوان : «البيانُ في الفقه على مذهب الإمام المُطَّلبيِّ محمَّد بنِ إدريسَ الشافعيِّ »، وهي تشمل الجزء الأوّل ، والثالث المكرَّر ، والسابع ، والثامن ، سطورُها وعدد كلماتها متفاوت ، وخطُّها مزيج بين نُسخيِّ معتادٍ ونسخيِّ مسترسِل ، تبيّنَ لنا أنَّ ناسِخها هو ناسخ النسخة الثالثة (ابن رخص السعديُّ)، ذاتِ الرقم : ناسِخها هو ناسخ النسخة الثالثة (ابن رخص السعديُّ)، ذاتِ الرقم : (ظ).

النسخةُ الخامسةُ : وهيَ نسخةُ مكتبة (جامع المظفَّر) بتعز ، جاءت بعنوانِ : « البيانُ علىٰ مذهبِ إمام الأَئمَّةِ وفخرِ الأُمَّةِ أَبِي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ إدريسَ الشافعيُّ » ، وموجودٌ منها الجزءُ الخامس فقط ، سطورُها : ( ٢٧ ) إلىٰ ( ٢٥ ) كلمةً . لم سطراً ، وعددُ كلماتِ السطرِ تتراواحُ ما بينَ : ( ٢٣ ) إلىٰ ( ٢٥ ) كلمةً . لم

نستطع العثورَ على اسمِ ناسِخها ، ولا تاريخِ نسخها ، وهي نسخةٌ رديئةٌ أتَتْ على مُعظمِها الرطوبةُ ، وعدد أوراقها (٢٦٥) ورقة ، وقد أفدنا منها مؤخّراً لذلك لم نرمُز لها ، وقد أشرنا أحياناً لفروقِها مع قولِنا : في نسخةٍ ، أو مع غيرها فنقولُ : في نسختين ، أو : في نسخ . واللهُ وليُّ التوفيقِ .

\* \* \*

## مَيْزَات تُوضِحُ مَنْهُجَ الْعَمْرَانِيّ فِي «الْبَيَانِ»

استوعب المصنف رحمه الله تعالى بأناةٍ في «البيان» تقسيم وترتيب وتنسيق أبي إسحاق في «المهذب» تفصيلاً وعموماً . فأبقى الكُتبَ كتُباً ، والأبوابَ أبواباً إلا أنه جعل بدل الفصل مسألة وما زاده على «المهذب» فرعاً ، حتى عاد كتاباً حافلاً ، مرتباً مفيداً ، ممتنعاً سهلاً ، جامعاً مُبيّناً لمذهب الشافعي والأئمة المعتبرين ، كما أنه سدَّ فراغاً في مكتبة الفقه الإسلامي ، بل قد زينها ، وترى بيان ذلك جلياً في أمور :

١- أسلوبه في طريقة عرضه للكتب وللأبواب، أنَّهُ يفتتحُ بتعريفها وترجمتها لغة ، وشرعاً غالباً ، معتمداً بذلك على لغة القرآن ، والسنة ، وأدباء العرب ، وأئمة اللغة .

Y- يعرض أدلة الكتاب والباب من القرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، ثم يأتي بما انعقد عليه الإجماع ، ثم يختم بالقياس ، مع ذكر وجه الاستدلال ، أو يعتمد ما وجد في أحدها ، لأنها موارد التشريع المتفق عليها من قبل عامّة المسلمين ، وإن لم يَحْظُ بدليل يقول : وعلى قياس هذا ، أو الذي يقتضيه القياس (1) فهو يقيس مسألة على مسألة ، وحكماً على حكم .

ومن نهجه في سياق الأقوال والأوجه قوله: الطريق الأول أقيس، وهلم جرّا.

<sup>(</sup>١) قال النواوي في «المجموع» (٣/٤/٣) عن صاحب «البيان» في ذلك: وهذه عادته فيما لم ير فيه نقلاً، والله أعلم.

٣- أما مسائلُهُ فهي قسيمة الفصول بحيث تضمُّ كلُّ مسألة معنى خاصًا بها فيسردها ويبين حكم مذهب الشافعيِّ فيها ، ثمَّ يذكر من وافق المذهب من الطبحابة والتابعينَ والأئمةِ المجتهدبنَ ، ثمَّ يذكر قول المخالفِ من الأئمةِ أصحاب المذاهب بإنصاف واحترام مع تفريع رأيه ، ثم يذكر دليلنا على ذلك التفصيل ؛ ليبيِّنَ صحَّةَ وقوَّة مأخذِ الشافعيِّ من غير تعصب ، ثم يعقبُ ذلكَ بقولهِ : إذا ثبت هذا ، وهذا ديدنه في كثير من الأحيان إذا أراد أن يفرِّع على المسألة .

#### ٤ ـ تعدُّ مسائل « البيان » شرحاً يوضح فصول « المهذب » .

٥- يذكر دليل المسألة ما وجد إلى ذلك سبيلاً ، من الكتاب والسنة الصحيحة النيِّرة أو المعتبرة ، وإلا فبما اشتهر أو ارتضى أخذُ الفقهاء بمثلِه وإن كان ضعيفاً ، أو أثراً غريباً إذا لم يكن عنه محيداً ، ويلتمس له تعليلاً مقيساً بحيث يستأنس الناظرُ للحكم - المستخرج على رأي الأصوليين المجتهدين - قبولاً .

٦- تناول في أثناء شرحه للمسائل كثيراً من أقوال الإمام الشافعي في القديم والجديد مع عزو المصدر الناقل عنه أحياناً ، ونقل أقوال أصحابه كالمزني والبويطي والربيع ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم ، ثم يعرِّج على ما اختلف فيه الفقهاء ومجتهدي المسلمين ، ثم يذكر أقوال أصحاب الوجوه مستدلاً ومعللاً للجميع ، كما أنه أكثر من ذكر جماعة نقل عنهم كابن الصباغ ، وابن القاص ، وابن سريج ، وابن القفال ، والقاضي الصيمري ، والمحاملي ، وأبي علي الطبري ، وأبي الفتوح القاضي ، والشيخ أبي حامد الإسفراييني ، والفوراني ، وأبي الطبري ، وأبي علي السنجي ، والقاضي أبي إسحاق المروزي ، والشيخ أبي إسحاق المروزي ، والشيخ أبي حامد المروزي ، وابن الحداد والشيخ أبي إسحاق المروزي ، والقاضي أبي حامد المروزي ، وابن الحداد محمد بن أحمد المصري وغيرهم وخصوصاً يذكر المسعودي عند نقله عن

البغداديين ويراد به الفوراني غالباً كما سيأتي ذكره أول الكتاب وأحياناً ينقل عن كتبهم فيقول مثلاً: قال في «الفروع»، «الشامل»، «الإبانة»، «التعليق»، «العدة»، «التلخيص» ونحوها وقد يعلِّق على الأقوال بد: قُلتُ ، أو عندي، ونحو الأصح عندي مذهباً وحجاجاً، وقد يأتي بفنقلات كقوله: فإن قيل:.... قلنا: .... وهكذا دواليك، أو يختم بقول ابن الصباغ ونحوه.

٧- يغفلُ ذكر المنقول ـ مؤلفاً أو كتاباً ـ في بعض المسائل . كقوله في
 المسألة وجهان ، ثم يذكرهما ، أو لا .

٨- ثم يفرّع على المسائل والأقوال والأوجه إذا كانت لذلك حاجة مصححاً
 أو مضعّفاً أو مرجحاً لما سطره في بيانه .

\* \* \*

# منهج تحقيق الركاب

يتطلب من المحقق دائماً التمحيصُ والتدقيق في النصِّ وتنقيته من التصحيف والتحريف والتكرارِ وشرح الغامض من الألفاظ، وتوثيق كلام المؤلف بكلام من سبقه أو لحقه حتى تطمئن نفس القارىء إلى سلامة النص.

ولعلَّ مِنْ فضولِ القولِ الكلامَ عَنْ نَسخِ الكتابِ ومقابلةِ المنسوخِ علىٰ أصولهِ ؛ فهذا مِنْ بدهيَّاتِ إِخراجِ كتابٍ ما ، ولا يصحُّ إِصدارُ أَيِّ كتابٍ بغيرِ هذا المنهجِ ، فعلاماتُ الترقيم للنصِّ تجلِّيهِ وتوضّحهُ ، وتوزيعهُ يُسهِّلُ علىٰ طالبِ العلمِ قراءتهُ ، وتُجَنِّبُهُ الوقوعَ في غيرِ الفهمِ المطلوبِ ، وعمودُ تحقيقِ مثلِ هٰذا الكتابِ هو ما يَستدعيهِ مِنْ تعقبُ ، أو تعليقِ ، أو آستدراكِ أو تصحيحِ ، أو تخريجِ حديثٍ ، أو تعريفٍ أو ترجمةٍ مِنْ غيرِ إسهابِ وإخراجٍ عَنِ المقصدِ ، وذلكَ بربطِ التعليقِ بالنصِّ معَ ذِكرِ إحالةِ تكونُ مفتاحاً للعبارةِ ، أو تبينُ الحُكمَ علىٰ الحديثِ أو الأثرِ المستدلِّ بهِ ، أو تردّهُ إلىٰ موردهِ ، وإليكَ تفصيلُ خطواتِ ذٰلكَ :

1 اعتمدنا في إخراج النصِّ علىٰ نسخةِ مكتبةِ (الأحقافِ) تريم الكاملةِ بالنسبةِ لباقي النسخِ ، ورمزنا لها بـ: (م) كما أفادتنا نسخٌ أُخرىٰ ، رمزنا للأُولىٰ : (د) ، وللثانيةِ : (س) ، وللثالثةِ : (ظ) وغيرِها ، وأشرنا إليها في الأَجزاءِ الأُولىٰ ، ثمَّ إِننَا ضَربنا عَنْ ذِكرها صَفحاً لمّا وَجدناها تستغرقُ مجلّداً أَو أكثرَ ، فأثبتنا ما لهُ إعوازٌ وحاجةٌ ، فكانَ ما ذُكرَ مِنَ الفروقِ لِماماً ، وكذا لَم نُشرْ لِما وَقعَ فيها مِنْ سقطٍ أَو غلطٍ .

- ٢- شكّلنا المبهم مِنَ ٱلأَلفاظِ بالحركاتِ ، وثبّتنا الشدَّة على الحروفِ المشدَّدةِ ، ولَم نلتزمِ اللامَ الشمسيَّة ، وضبطنا غالبَ أواخرِ كَلِمِ النصِّ بشكلِ جيّدٍ .
  - ٣ شُرحنا الكلماتِ الغريبة ، وبيَّنا المصطلحاتِ الفقهيَّة .
- ٤ وضعنا عنونة لكل مسألة أو فرع بين حاصرتين ، وكذا الإضافة اللازمة من زيادتنا [ ] لهكذا .
- ٥- عارضنا منسوخ الكتابِ على نسخةِ مكتبةِ (الأحقافِ) تربمٍ قَبْلَ التحقيقِ ، وبعدَ الصفِّ الحاسوبيِّ .
  - ٦ ـ رقَّمنا النصَّ وفصَّلناه علىٰ النحوِ الآتي:
  - ا ـ وضعنا للآياتِ القرآنيَّةِ قوسينِ مزركشينِ : ﴿ ﴾ .
  - ب ـ وضعنا للأَحاديثِ النبويَّةِ القوليَّةِ قوسينِ صغيرينِ : « ».
- جـ وضعنا للقراءة الشاذّة ، وللأحاديث الفعليّة ، ولأخبار الصحابة وآثارهم ، ولأقوال الأئمّة الأربعة ، وداود ، والأوزاعيّ ، واللّيث ، وأبي ثورٍ ، وللكلمات التي شرحها المؤلّف ، ولرموز النُسخ المعتمدة ثمّ أكتفينا بالإشارة إلى نسخة أو نسختين أو نسخ ولأرقام الأحاديث في الكتب المرقّمة ، ولأسماء الكتب في المؤلّفات إذا ذُكرَتْ خلال النصّ ؛ ككتاب (الزكاة ) مثلاً ، ولأرقام الأجزاء والصفحات التي عزونا إليها في التحقيق والتخريج ، ولأسماء السُّورِ ، وللقواعد الفقهيّة ، والأمثال العربيّة ونحوها قوسين : ( ) هلكذا .
- د ـ وضعنا لأسماء الكتبِ المذكورةِ في متنِ الكتابِ ، أَو في المصادرِ التي رَجعنا إليها في التحقيقِ والتخريج قوسينِ صغيرينِ : « » .
  - هــ جَعلنا كلَّ كتابٍ وبابٍ في بدايةِ صفحةٍ جديدةٍ بحرفِ خطٌّ كبيرٍ .

و ـ وزَّعنا النصَّ بحيثُ تكونُ كلُّ فقرةٍ لها معنى جديدٌ أوّلَ السطر وذلكَ يشملُ : المسألةَ ، والفرعَ ، والمعدوداتِ ، وإذا ثبتَ لهذا ، دليلَنا وغيرَها .

ز \_ ميّزنا الألفاظ التالية : دليلُنا ، مسألة ، فرع ، إذا ثبت هذا ، والمعدودات ، أكثر أصحابنا ، والجديد ، والقديم ، فعلى هذا ، إذا قُلنا بهذا ، المستحب ، الواجب ، المذهب ، الصحيح ، الأصح ، الأشبه ، والقياس ، المنصوص ، جملة ذلك ، هذا مذهبنا ، والذي يَقتضي المذهب ، والأقيس ، والمشهور ، والكلمات التي نريد شرحها في التعليق : بالحرف الأسود .

حـرمزنا للترجمةِ وللوفاةِ بحرفِ : (ت) ، وللصفحةِ بحرفِ : (ص) بجانبِ أسمِ ألكتابِ ، ولأرقامِ صفحاتِ « الإبانةِ » ونحوِها مِنَ ٱلمخطوطاتِ : (ق) وبخاصة عندما ينقل عن المسعودي فإن اعتمدنا من « الإبانة » نسخة محفوظة بدار الكتب القومية برقم (٢٢٩٥٨/ب) عن مصورة الحرم النبوي فنقول : [في « الإبانة » [ق/ : ] هكذا إذا وجدت الصفحة ، وقد تابعنا هذا الأمر إلى آخر الكتاب ولو مع عدم وجود المطلوب من بقية « الإبانة » ؛ لأنَّ جُلَّ أو كلَّ ما نقله عن المسعودي وجدناه في « إبانة » الفوراني فأشرنا إلى رقم ورقته بعد أن رقمناها صفحة صفحة .

٧ ـ لَم نُثبتِ الفروقَ بينَ الألفاظِ التاليةِ :

أ ـ أي من نحو: النبيّ ورسولِ الله ِ، وعليهِ السلامُ وصلَّىٰ اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وجلَّ جلالُه وسبحانَهُ وتعالىٰ ، وبالله ِالتوفيقُ واللهُ أَعلمُ .

ب\_ولا حروفِ العطفِ: الواوِ، والفاءِ، وأو، وثمَّ.

جــ ولا أُدواتِ الشرطِ : لَو ، وإِنْ ، وإِذا ، وكذا أُسماءُ الإِشارةِ .

د ـ ولا حروفِ الجرِّ : عَنْ ، مِنْ ، علىٰ ، اللام ، إلىٰ ، فيْ . . . إلخ . هـ ـ ولا حروفِ الجرِّ : عَنْ ، مِنْ ، علىٰ ، اللام ، ولا زيادةِ لقبٍ ؛ كالشيخ هـ ـ ولا إكمالِ اسم ، أو : تحليتهِ بأل ، ولا زيادةِ لقبٍ ؛ كالشيخ

ونحوهِ ، أَوِ ٱلكُنيةِ ، ولا أسمِ مؤلَّفٍ لكتابٍ ، أَو ذِكرِ الكتابِ ؛ كقولهِ مثلاً : قالَ أبنُ الصبَّاغِ ، أَو في « الشاملِ » .

و ـ ولا بينَ حروفِ النفي : لا ، ما ، لَم .

ز ـ ولا بينَ التقديمِ والتأخيرِ بالأَلفاظِ إِذا لَم تُغيِّرِ المعنىٰ .

حـ ولَم نذكرِ الأَلفاظَ المتقاربةَ المعنى التي لا يَتوقَّفُ عليها كبيرُ فائدةٍ .

٨ـ ذكرنا تخريج الآياتِ القرآنيةِ بوضعِ ٱسمِ السورةِ ورقمِ الآيةِ بينَ
 معكوفتين بجانِبها [].

٩\_ خرَّجْنا الأَحاديثَ النبويَّةَ ، وأُخبارَ الصحابةِ باختصارٍ مِنْ دواوينِ السُّنَّةِ المطهَّرةِ الستَّةِ : «صحيح » البخاريِّ ، ومسلِم \_ فإذا وردَ الحديثُ في أُحدِهما. . أكتفينا بهِ غالباً عَنِ ٱلحُكمِ على الحديثِ \_ و " سننِ " أبي داود ، والترمذيِّ ، والنسائيِّ ، وأبنِ ماجه ، فإِنْ لَم يَكنْ بها. . فيخرجُ مِنْ : « موطأ » مالكِ ، و « صحيح أبنِ حبَّان » ، و « المستدركِ » للحاكم ، و « المسانيدِ » : للشافعيِّ ، وأحمد ، والطيالسيّ ، والحميديّ ، وعبدِ بنِ حميدٍ ، والمعاجم للطبرانيِّ ، و « السننِ » لسعيدِ بنِ منصورٍ ، وللدارميِّ ، والدارقطنيّ ، والبيهقيّ ، و« المصنَّفِ » لعبدِ الرزاقِ ، وآبنِ أبي شيبةً ، و« الأوسطِ » لابنِ المنذرِ ، ثمَّ مِنَ ٱلكتبِ التي عنيتُ بتخريج الأُحاديثِ الفقهيَّةِ ك: « المنتقىٰ » لابنِ الجارودِ ، و « التحقيقِ » لابنِ الجوزيّ ، و « المجموع » و « خلاصةِ الأَحكامِ» للنواوي، و« إِرشادِ الفقيهِ» لابنِ كثيرٍ، و« تحفةِ المحتاجِ»، و « البدرِ المنيرِ »، و «تذكرة المحتاج » لابنِ الملقّنِ ، و « تلخيصِ الحبيرِ » لابنِ حَجَرٍ ، ثمَّ مِنْ كُتبِ التخريج لمذاهبَ أُخرىٰ ك : « نصبِ الرايةِ » للزيلعيّ ، و « المحرَّرِ » لابنِ عبدِ الهادي وغيرِها ، ثُمَّ مِنْ نحوِ « كنزِ العمَّالِ » للمتقي الهندي ، و « الفتح الكبير » ليوسف النبهاني ، ثم من كتب الأحاديث المشتهرة ك : « المقاصد الحسنة » للسخاوي ، و « كشف الخفاء » للعجلوني وغيرها . وكذُلكَ قدِ آستفدنا مِنْ سلسلةِ موضوعاتِ فقهِ السلفِ د . قلعجي منها : « موسوعةُ فقهِ » كلِّ مِنْ أَبِي بكرٍ ، وعمرَ بنِ الخطَّابِ ، وعبدِ الله بنِ مسعودٍ ، وعبدِ الله بنِ عبَّاسٍ ، وعليِّ بنِ أَبِي طالبٍ ، وعثمانَ بنِ عفَّانٍ ، وعائشة ، وعبدِ الله بنِ عفَّانٍ ، وعائشة ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وأبي هريرة ، وعبدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهم .

ولا نكرِّرُ تخريجَ الحديثِ إلا إِذَا ٱختلفَ لَفظهُ ، أَو عندَ ورودِ طرفٍ منهُ ، أَو إِذَا بَعُدَ عَنْ تخريجهِ الأَوَّلِ ، أَوِ ٱستدراكاً لبعضِ المصادرِ مِنْ غيرِ إِشَارةٍ لذَٰلكَ .

١٠ بيّنا الأوزان والمكاييل والمسافات بالوحدات المعتبرة الآن ، وذلك بالرجوع إلى كتاب « المكاييل والأوزان الإسلاميّة » ت . د . كامل العسلي .

١١ ـ ذَكرنا بعضَ القواعدِ الفقهيَّةِ المؤيِّدةِ لِلنصِّ .

١٢\_ ذيّلنا بعضَ اللَّطائفِ الحديثيّةِ ، والفوائدِ الفقهيَّةِ ، وَاللَّغويّةِ ، وَاللَّغويّةِ ، وَاللَّغويّةِ ، والأَدبيّةِ .

١٣\_ خرَّجْنا الأبياتَ الواردةَ في النصِّ ، مع شرحِ غريبها وبيانِ بحرِها غالباً .

١٤ ـ وَضعنا فهرساً تفصيليًّا لمواضيعَ وبحوثِ الكتابِ في آخِرِ كلِّ جزءٍ .

١٥ـ تتبَّعنا أُقوالَ العمرانيِّ في « المجموعِ » و « الروضةِ » وغيرِهما وذكرنا ذلك أحياناً .

17 ـ أشرنا إلى أرقام الصفحات التي نقلَ عنها المؤلّفُ مِنْ نحو « الأُمِّ » و « الإِبانةِ » و « الإِشرافِ » أَحياناً ممّا تيسّرَ بينَ حاصرتينِ بجانِبها [ ] وذلكَ على قَدْرِ وسعنا .

١٧ ـ وضعنا فهارسَ للكتابِ ، وتضمُّ ما يلي :

أ ـ فهرسةُ للآياتِ القرآنيَّةِ حَسَبَ ترتيبِ المؤلِّفِ على الكتبِ والأَبوابِ .

- ب ـ فهرسةً للأحاديثِ القوليَّةِ والفعليَّةِ .
- ج ـ فهرسةً لأخبارِ الصحابةِ ، وبعض آثارِ التابعِينَ وقد دمجتها مع الأحاديث .
- د ـ فهرسة الكتبِ التي استعانَ بها المؤلّفُ وأكثرَ مِنْ ورودها في « البيان » معَ ذِكرِ مؤلّفيها .
  - هــ فهرسةَ الأُعلامِ الواردةِ في الكتابِ معَ ترجمتهِم وذِكرِ وفيَاتِهم .
    - و\_فهرسةً للوحداتِ ، والمكاييلِ ، والأوزانِ ، والمقاييسِ .
- ز فهرسة للمصادر التي رَجعنا إليها في التحقيقِ والموجود في حواشي النسخ أيضاً .
- حـ ـ فهرساً ألفبائيًا يشمل من مواضيع الكتاب : الكتبَ والأَبوابَ ، وآخر تفصيلياً بنهاية كلِّ جزءٍ على حسب ترتيب «البيان» .
- ط ـ فهارس للأشعارِ ، والأمثالِ ، والقواعدِ الفقهيَّةِ ، والفوائد الحديثية واللغوية ، والألفاظ المشروحة في كلِّ من المتن والتعليقات ، والبلدانِ الواردةِ في نصِّ الكتابِ .

张 张 张

### المناقعة

وأخيراً: فإنِّي أَحمدُ اللهَ عَوْنِي ورائدي في كلِّ خطوةٍ خطوتُها ، وفي كلِّ لله لله فر المباركِ ، وأنَّه كانَ عَونِي ورائدي في كلِّ خطوةٍ خطوتُها ، وفي كلِّ سبيلِ سلكتُهُ ، وكلَّما أستعديتُهُ . أعانني ، وكلَّما أستهديتُهُ . هداني ، حتَّى انتهيتُ منهُ بفضلهِ وكرمهِ على خيرِ ما كنتُ أرجو وأرغبُ فيهِ مِنَ الكمالِ ، و : ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

[هود: ۸۸] .

ومِنَ ٱلحقِّ أَنْ أَقُولَ : لَقَدْ كَانَ لُوجُودِ بَعْضِ الْمُصَادِرِ الَّتِي نَهَلَتُ مِنْ مَعَيْنَهَا التَّأْثِيرُ البَالغُ في تحصيل بغيتي ، والأَثرُ الواضحُ في إِنجاحِ نِتاجي ومُهِمَّتي .

وكذلك : إذا كانَ مِنْ حقِّ لأَحدِ أَنْ يُشاركني الأَجرَ فيما بذلت ، أو يُشاطرني فيما قدَّمت . فإنمَّا هُم : والداي وشيوخي والإخوة الجادُّونَ في إسعادِ هذا العمل ليخرجَ الكتابُ في أَبهيٰ حلَّةٍ وأَبهجِ مظهرٍ ، وأصلحِ مَخبرٍ ؛ أذكر منهم الأخ أحمد بركات والأخ محمد غسان عزقول والأخ محمد ياسر علوان لأنَّهم لَم يألوا جهداً في بذلِ أوقاتِهم ومعرفتِهم ونصحهِم ، وذلك بما هيَّؤوا ليَ مِنْ أَسبابٍ ساعدَتْ علىٰ متابعةِ العمل ، ومواصلةِ ساهمَتْ في إتقانهِ ونقائهِ ؛ لأنه : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله »(١)

وبهذا: أَرجو أَنْ أَكُونَ قد وُفِقتُ لما قَصدتُ ، مخلصاً فيما علَّقتُ أَو قدَّمتُ ، ملتزماً منهج التحقيق الذي أسلفت ، حتى يظهر ثروةً فقهيةً علميةً متألقة ومع هذا ،

<sup>(</sup>١) رواه عن أبي سعيد الترمذي (١٩٥٦) في البر والصلة وقال : حسن صحيح .

فإن أصبت فبفضل الله وتوفيقه ، وإن أخطأت فمن تقصيري ، وأَنَا أَسَأَلُ اللهَ البرَّ الرحيمَ أَنْ ينفعني والناظرِينَ فيهِ بما أودعتُهُ ، وأَنْ يجزينا جزاءَ مَنِ ٱقتديتُ بهِم فيما نقلتُهُ ، معَ أَنَّ المصنَّفَ قد بالغَ في الشرحِ والتبيانِ ، وأدَّى نصحَهُ في التقديرِ والبيانِ ، ونتَّهَ علىٰ جهةِ الصوابِ والبرهانِ ؛ حتَّىٰ يكون مَنْ أَخذَ عنهُ علىٰ ثقةٍ مِنْ وينِ ربِّهِ ، ويقينِ راسخِ مِنْ صحَّةِ مذهبهِ . . .

ويرحم الله أخاً أهدى إليّ عُيُوبي ؛ لأنّي جمعتُ هذا مع العجزِ وقلّةِ البضاعةِ ، راجياً الاندراجَ في سلكِ خَدَمةِ العلمِ ، وملتمساً من فضلِهِ تعالى أنّ مَنِ اطّلَعَ على هفوةٍ أو خطأ أو زلّةِ قلمٍ أن يصفحَ الصفحَ الجميلَ ويسدَّ الخللَ ؛ لأنّ الشأنَ كما قال على " « كلُّ ابنِ آدمَ خطاءٌ وخيرُ الخطائينَ التوابونَ " (١) . ولستُ مجبولاً على الرّشدِ ، والإنسانُ محلُّ النسيانِ والغلطِ ، وأنهي كلامي بقول السيوطى رحمه الله تعالى : [من الوافر]

حَمَدُتُ اللهُ رَبِّسِي إِذْ هَدَانِسِي لِمَا أَبْدَيْتُ مَعْ عَجْزِيْ وَضَعْفِي فَمَ لَا أَبْدَيْتُ مَعْ عَجْزِيْ وَضَعْفِي فَمَ لَا يُ بِالْقَبُولِ وَلَوْ بِحَرْفِ فَمَ لَا لِيْ بِالْقَبُولِ وَلَوْ بِحَرْفِ

وقولِ أحدهم: [من الطويل]

فَسَامِحْ وَكُنْ بِالسَّتْرِ أَعْظَمَ مُفضِلِ مَصَامِحْ وَكُنْ بِالسَّتْرِ أَعْظَمَ مُفضِلِ مَحَاسِنُ قَدْ تَمَّتْ سِوَىٰ خَيْرِ مُرْسَل

فَلاَ بُدَّ مِنْ عَيْبٍ فَإِنْ تَجِدَنَّهُ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي مَا سَاءَ قطُّ وَمَنْ لَهُ ٱل

في دمشق الشام الخامس من رمضان ( ١٤٢٠ ) هـ

وكتبهُ أَبو محمَّدٍ قاسمُ بنُ محمَّد بن عارف آغا النوريُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه عن أنس الترمذي ( ٢٥٠١) في صفة القيامة .

مسي والمخطوط المن المنتعان عا والمنتعان عالما والمنتعان



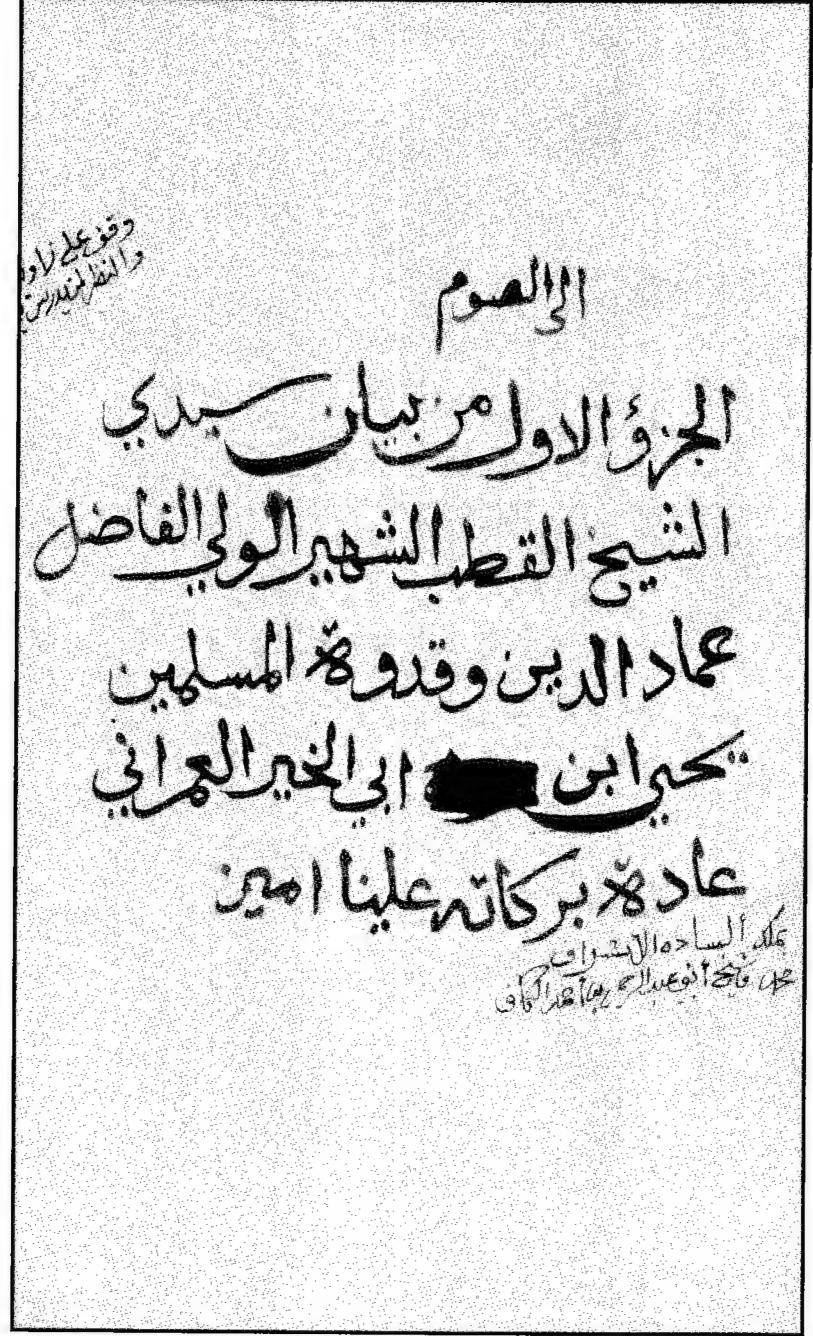

راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة (م)

عادلك وصلى المدعل على على وعد المهارية والاساساء المالعياء ى تو الموالي الموال من من الموالي المو سياسا والتراهاس معالب فالتاليط والمراجي عمد المدالية وهما والناهد المال وعبا المال المالية المالية المالية عليمان للرص مجعب تنايا ترص سالت فيد من السيالي عقل الدو في ي والإلاياليان حسد الطوال بطرف الالجاحة لي كريالمكند ولينها وسيدواه المساهدة عدالها العالم مالعال العالم المعالم ا يُولِيهِ الله على ما ورد الدولية ما اذري وهو الركل وسرلد المعالفار المعلوب النامل الالعالى المعدديسة لى العادرها ما داد الحكال المداد العربي المراد عوال المراد عوالما المراد عوالما المراد عوالما بر الفاقع والسائد الاعمالية عمالية عمري لا يوالمان المسلمة عديما في عدر الكان عديد على الماكة عدنافيوعاد لعبار شاف هشار أولادها البوعير منافي حد المحالي على وعار والمطلب بال عمام عمام عبرما ف حداث فورحمد الله وعد عبر عمام علي مان المادي المالي الموال المواليان التي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية معلاهمالات معمر مناهر والوع والمعدمات واعتب لدوكات الطلب حدالنافي مورات ناعدالملايد هائيرد الدى مال المعالية الدوليالمية وراست الود لتحى له الطلب وفد را له رفته وهوم راهنه وطر زنا مع قادا المامسية السنوات بعد المال الحي كامه بعدل عدد فالوعاماله والرواق والمستعرب والمال فالقالي المتا المستعرب للاجوالا مرادات العراق التي التي المستعددات والمسومي واللا المعادية المالية المال عدار وقام بها سال وصف عاليه المديم عاد له في ولقام بها سياسي وسيعت معاداليعلادوفاء عااسراول رسيف عاكما يمرح المصريسة عالمالية والمالعان عاد الوصالة وعالم المالية ا ينو الناالد وللد من حو ون ون ون الد حالة قالله المرا

راموز الورقة الثانية من المجلد الأول من نسخة (م)

ورو ليماري ما عبر و قال ما ليمار و العام والعلم التراك نسان حج مالداد احال اعال له وا د يع عليه ما محال فعواد وسرا لمريد باللاز القن تحساد وإدلك وإصالت لاستاه عمساوعها المستولك وللأجل المراسبين والمالي المراسبين المداري والمالية المراسبين المداري والمالية المالية المعادر ووي المال مالي المالك المع الداره المالد ويوني للد الله تعالى والعطال الرامي المداري المالية الإفران جراناك وماريه عليه والاحداد الأمه والاحداد والمعارس والمحدود المعاد المالية على المالية ال while you will be all the state of the live of the state المناع ال و المراجع المال و المالي و المالية و الم المالية المنافع المناف المالية والمالية والموالية والموالية والمالية والموالية والموالية والموالية والموالية والمالية والمالية والمالية المال الم المارية المالي وفارا المالي 

راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (م)



راموز الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (م)



راموز الورقة الثانية من المجلد الثاني من نسخة (م)

العديدة تباووا للعاصر ليراني المدين والماص المالي ا العبوب منه الما يوليد والما يوليون الما يوليون و مواصعه مواليد شه اليف اليول بتعلب من عبد المال العاصب و: يرساله عالي في الويار العمل من المان في أو أو الروال حديث المناه الذي العامل المناهب المناس المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب المالية والموارة والموارة والموارة والموالية المواهم الالعلاب المسموة والمناف والمدور المدود المناف والمالية المناف المنا والمناف المناف ا المعالم والمراكب وال all he to the second of the se and the second of the second o e le l'alternation de la financia de la contraction de la contract 

راموز الورقة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (م)

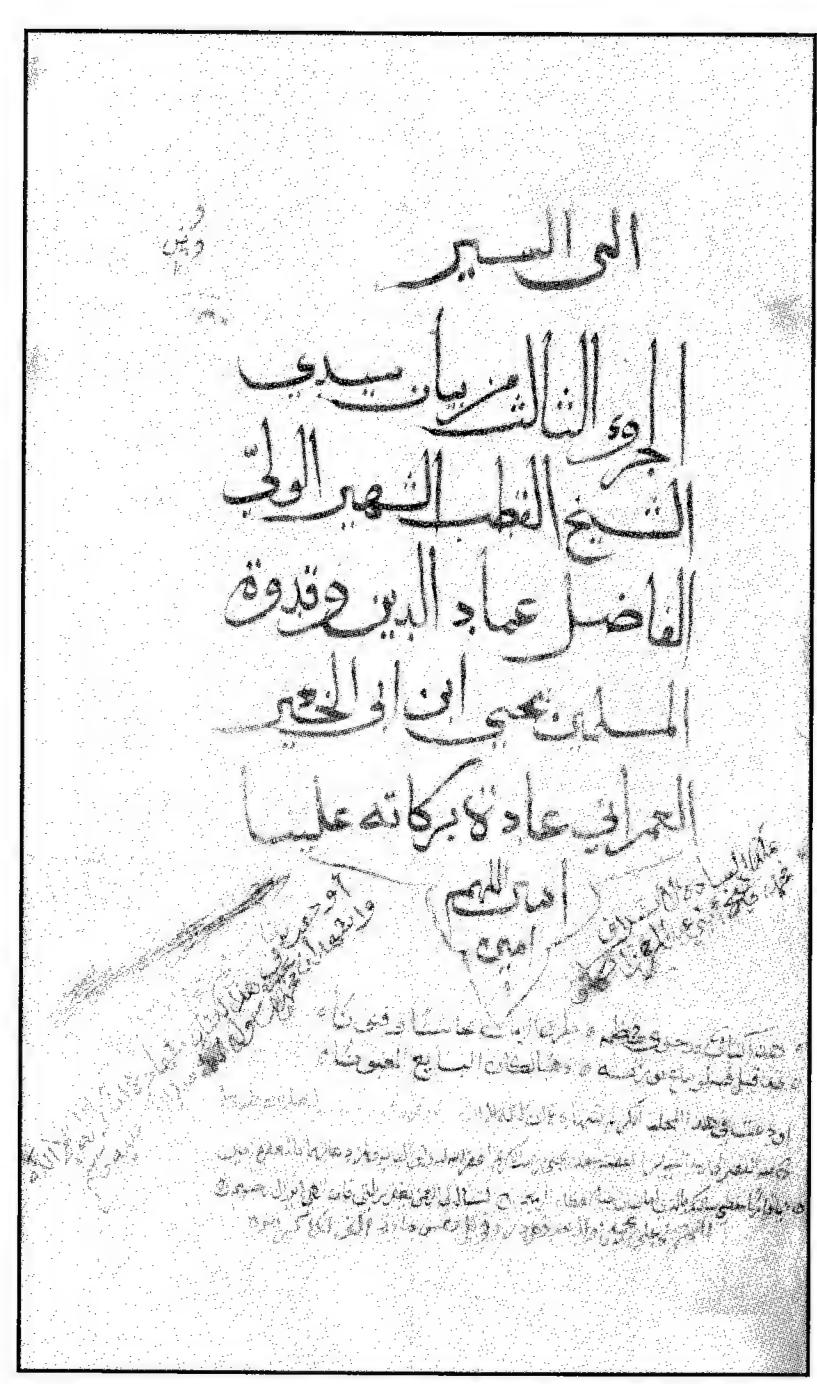

راموز الورقة الأولى من المجلد الثالث من نسخة (م)

ربعادها بمالعات بسعمي ودن شرك فانشاك فاعتدلونوونه فيوليوبه والهوا سملالاوم سأعاد لغابصا سرالاستان مع عزال المصاله حرر (فالانشاق للفعرعلي تلزيام ب خرب منسب ورالنعوب ما ولا وللناب والعبد فادان والعد الشركان عسر في والرام سرائل في ال وبعوال يحده إهوالعل وبالوالديث لنعتد 

راموز الورقة الثانية من المجلد الثالث من نسخة (م)

LINE CONTROL FOR STATE OF THE S Something to the second se و المعلق المعلق المعلى الم 

راموز الورقة الأخيرة من المجلد الثالث من نسخة (م)



راموز الورقة الأولى من المجلد الرابع من نسخة (م)

AND WELL WATER WILLIAM IN THE PROPERTY OF THE وعسام لما وعلى العالى العرب المعلى وما والعالم المعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى come at the second of the seco بطوالها تنافر المناولة المناولة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة المالمارة وعالى يسعد المعرج المعالية والمعالية والمعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية ومادع فالانتهام الاعداد عاديد فالساليان على معرف المعرف والاستعام السالعة المعادية المالك لما والماك معوى فلاعاد مدو العلم الملا مقال لها مرعان عالم العدد عليفذها الهن وقالت لدامه ص عال والور عاداتية كحال غذها الاسريقالت ابن هويقال والى وليد العادة الت الدور فالفرعات فالتراك لما الدواد وحث عام عدم ك العداد و كان سيال سيار الكام الرواله مال ما المرار و الدر ما أن المراز الله عالى عالى بالهاله في فالدر به حديد والرسوال الهادي الهادي الوري الوري المادي الهادي المادي والمادي والمادي والم الإزراق عان المحاليه على وسلم و التاليد و التا والمراجع الماليان المراسع المالي المراسع المالي الم ما المعلى سري و من الله عال المسالد و المالية Dancy Jest Justin Company of the Market State of the Company of th صلي السعلي وسارة العداد على المعامر المعادد المعالي على عول و معامل العالي تعلى وصفاح المسال عدى الرق المال المالية العملي ولم الملك و معلم الله و في و عال المعلى و المعلم و ومعان ي ب الدين بفيله عد مع المديد على ما الديد لم تعلم المديدة مديدة الات والأرجع الت المستعرف الترصل عليه ومعلم يسا معلم بقال والكارمط مع مدا ما قاريم اله و سواء و له عال ما لا الناب الله الناب الله و واحداد العامر بعد وعرام عالم منساوه فالمتاك وغوت الوسم مدر وعت متال فالعالا ما اعدر تعدل معر معالی مواد معد و معالی مواد معدد المار المار مواد معدد المار مواد معدد المار مواد معدد المار مواد يصاديم خامر لنوسلي السعلية وسام البهم فالاستعراقاليدية والمحال التراث الله تعاليهم المعال و له يوصر معرف الدان المربع بعاليا و يعالم علما الواد و المعاليات و المعالية و المعا المراجعة الم عرجونا بدالاس ويواسدون الدراء والعالم المتراسية the total and the control of the same of the Power to be a first to the state of the stat

راموز الورقة الثانية من المجلد الرابع من نسخة (م)

والنادي وهو الاحتراب ومعققاتي كوالالله لارتكى الحاففا على لما ولاسا ور سال الها م والمهاجو و العالم السابق الها المتي الها المتي الها المتعالم والمتعالم و والمعليم المال المن المراح على المن المراح المراح والمال المن والمعالي المراح ق الولاللا بالمالية المنة ووتحوج مالها وهو فريعست الرعاسال عوصي على الهوج وعالي مرالها ي يولي المسلمة في المسلمة كا ما فا لسارسها فا ما لوان فا معالب فالعراق ورا لها الولونوندة الدين لارعه أحدوا ولي للبالة أورا حدمنه بخيا إل ريى النه على لد جي مالها والنارجع لعدن عن الأارب فالت وحدالنا يوموننيا فولعاني السيناط حملها ولدهاموا يدومونوله ق ستوط الناه بمن الدادي ولوج ألولا الدفقا غدما لغاول إبع الواطي وحباعليه النهويكا سالها ميعفل ماس لها منعومه الدنياز والولزعلي تت لاق الحريد والأهم تة العيناسب بحداد بعال وسندورم ولفنه وهون ونساره والدرسوصل المهلا عاد المراكب وقع الغراع موعام هذا الجرا الوزيدله المهيئلان عدران هرصالمزمو ووس التروم والاحداد والمناس المجوال المعروب المعروب المناس والمناس والمناس والمناس يد ين سور الرامي في المريد الراميل عبد الرامية والحديد العالم المرامية المسترمونية والمحال والمراد والدعا لاحداث والعالم المعالية والمراد والمسترا والمالا عن تعرب وعلي معلي عرب تعرب و المعرب و

راموز الورقة الأخيرة من المجلد الرابع من نسخة (م)

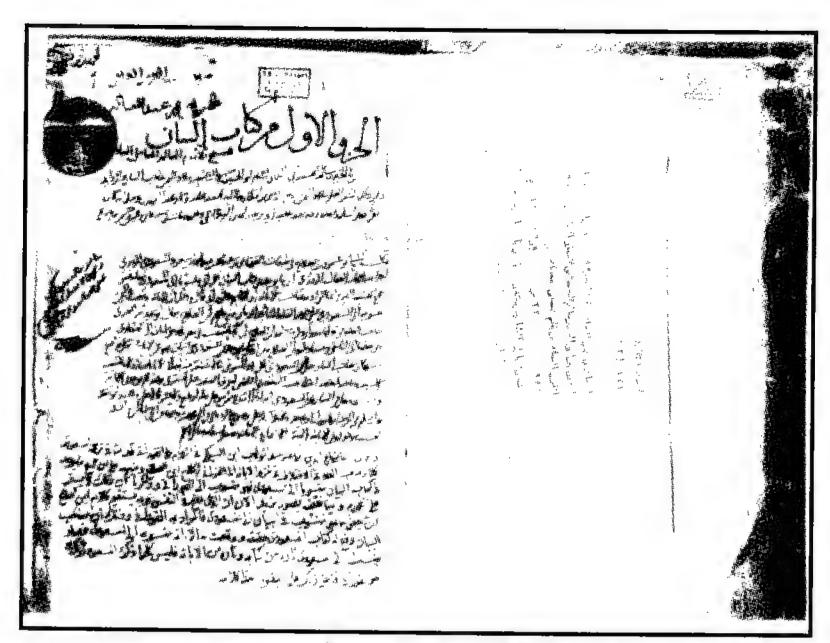

راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة (د)



راموز الورقة الثانية من المجلد الأول من نسخة (د)

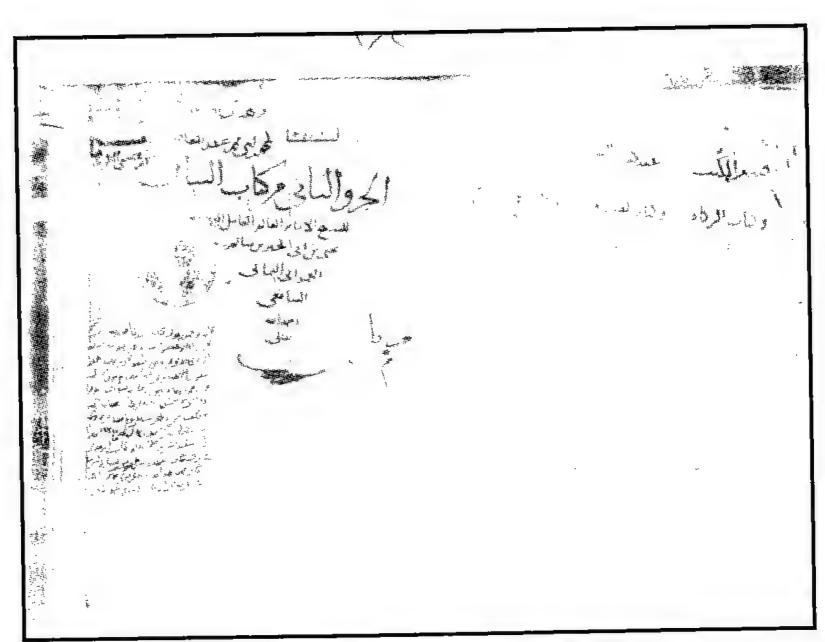

راموز الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (د)

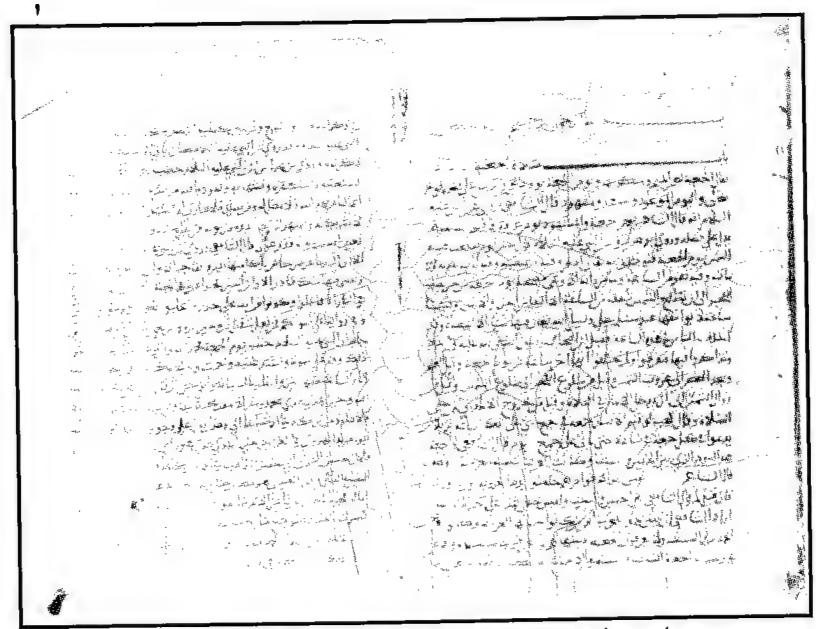

راموز الورقة الثانية من المجلد الثاني من نسخة (د)

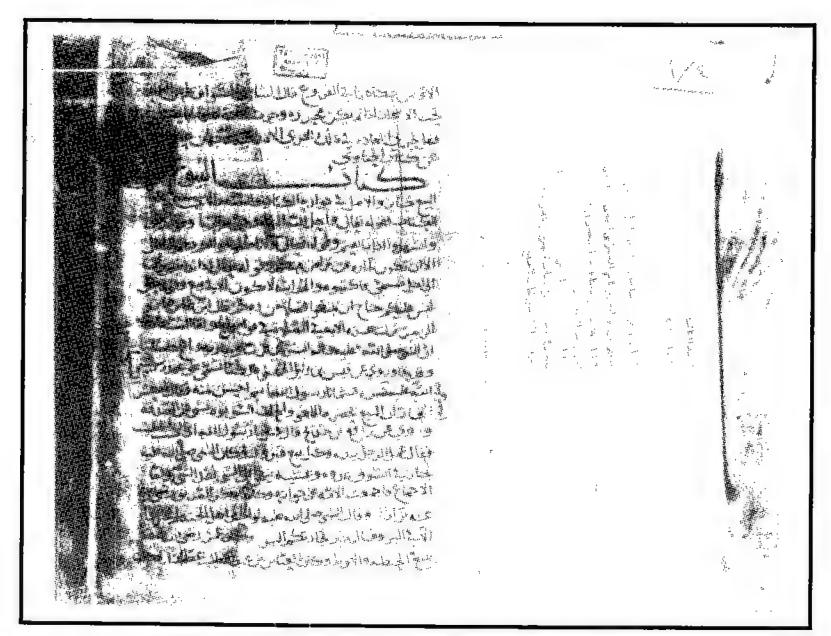

راموز الورقة الأولى من المجلد الرابع من نسخة (د)



راموز الورقة الأخيرة من المجلد الرابع من نسخة (د)



راموز الورقة الثانية من المجلد الخامس من نسخة (د)



راموز الورقة الأخيرة من المجلد الخامس من نسخة (د)

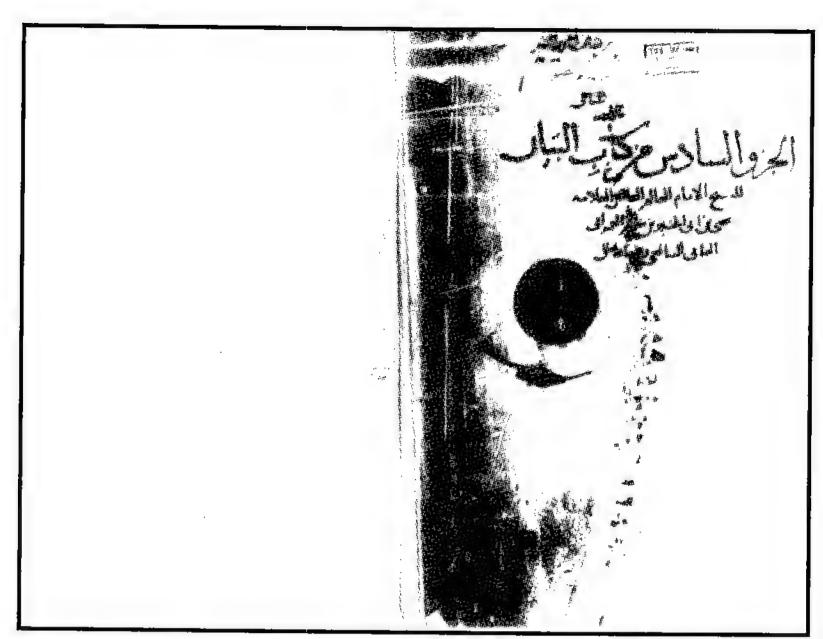

راموز الورقة الأولى من المجلد السادس من نسخة (د)



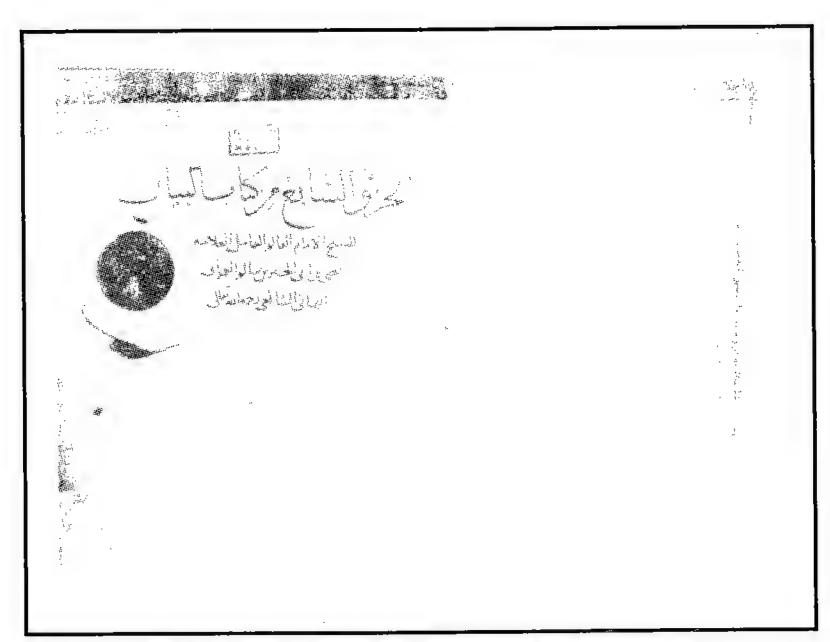

راموز الورقة الأولى من المجلد السابع من نسخة (د)

and the state of t والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المنابعة ال The second secon The state of the s The commence of the control of the c was the same of th والمناز والمراز والمناز والمناز والمنازع والمراف يعادم والمدالت والموالية 一是一只是一些好多的一个我们是好的一点一样,是睡睡者 The same with th مسلم مسيطينها الإعلام والشاعلي الماني المراجع والراب المائل والمان الشياب المستواد والمالية المعرب والمتراب والمعالمة المعرب سيدا من الطالسيد والمراكزة والمتاسطين والمتا · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · AND THE SECOND S 和一个是是一点一点一点的人 والمعلقة لمستقره فيكي أنشيكم والمريد أفأن سند المعيلات كالمستيد والمدولي سيدا الشيد الرجار سر والدرائية والأسامير تثابة والوم والوطيعية الأثر العائم المتحفظ المتحفظ المتحفظ المتحفظ المتعارية which a till have been all the will be a sure that or within the series from The first of the f The fall of a wind and an other many the same of the other ·西班牙人对我们是我们是我们的对象是是是一个人,这是一个一个人的人。 المنتقلهم المسترور والمسار والمسار والمساري والمار المعين والمراز والمسترام المالي وألامي Santa to the state of the santa and the sant The state of the second of the المعالمة المستعلى المستعلق المستعدد الم Mark to a series and a little of the series 其事的是在是科學的學生的學科 **建设在在企业的编程的企业企业的企业企业企业企业企业企业** والمستري والمتابية والمتارين والمستري والمتابي والمتابية 一种 一种 一种 一种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 والمسلل بالأسامة ويور السعارين الماعين والمناهور سياستني بسيل بهرود ورباويها الأفران والمربي white the same with the head of the والمراكبة والمنطور والمساوين والمسهومة والمساوين والمراكبة والمتلا والمتعار والمتعار والمتعار والمتعارين and the transfer of the transf والمراق والمناف والمرافق والمنافع والمناف المنافية والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمنافية القياد المنظمية الدورة في من شقيع الدورة والمنظمية المنظمية في المنظمية المنظمية المنظمين المنظمين المنظمين ال المنظمة المنظمية الم 

راموز الورقة الثانية من المجلد السابع من نسخة (د)

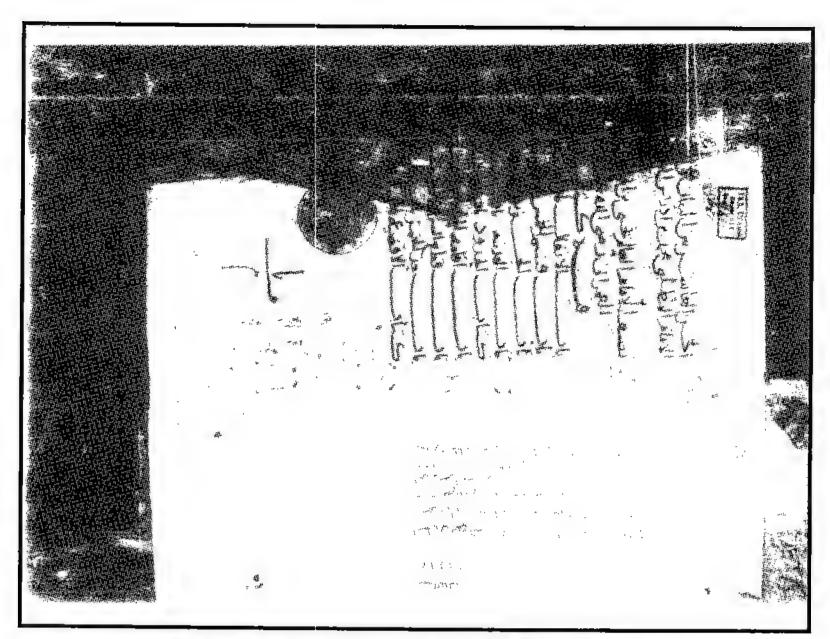

راموز الورقة الأولى من المجلد العاشر من نسخة (د)



راموز الورقة الثانية من المجلد العاشر من نسخة (د)

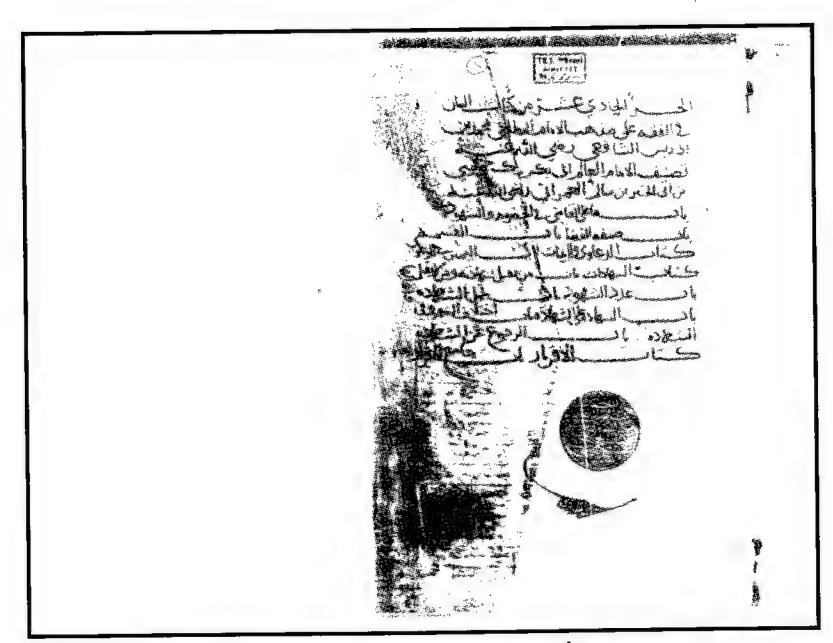

راموز الورقة الأولى من المجلد الحادي عشر من نسخة (د)

170 عنا يروي المراشية ألوله فهل المحت منه ألم البالماع الكراة والاسادة والمناوي المنسسية والمصن عنالعا كالماقية what is a second it is to the world the first of the firs والمدا وروا أوم ويفلو المت والناسق المساهر وللواله والماهم الدينية بالعادة والسادة والعارات العاجر العاجر المالية المساعية والمراس المسافر والمدول والمدول والمافر والمسافر والمسافر والمدول والمسافر مالمصور المساه المساه المساه المساهد المسادة والمتعدد المسافرول فليد بالمعدم المفاصر بسواله المعلاق فالفينول فالمخط في عصيبها لسيف والاعتب لسساليك وهرعوالحرو والماحي المتراد بفراه المالية المتعالية على فيضور وول المراقى عليه والراجين الموان عصر مار عالى ال الوائنور وشهار ولا تبور لو تعلى المال على المراه المراه المرا المسافية فأعون فروان والمناوس فيصه يعطاوان سايدان سبغظ الافاسط لقضسان لأستر منه أبط الماع كالعرب عندا الم منهوال عالمعط منهد المريد وت الدالفر عند وريدوان والعلام فيزال المستقيم المسال الإلى المالية المستلك الماسي فلساس المساع المعدد في الراقع عاد المانا المساعرة المسافرون في خصور وأله سافرون فلهديدوان الما يتكل عطويه وعرباء المرواجي معما فرجي أسيد فليعد المنهر سافران أفاده فريه والمحكم المسأوران لان بعالمتها المساهد والراس المعاملا والماسي الهل المال أو من من وال المنهي لمنافر المالات المعادية والمالية المعادية الما المالية المعرفة المالية ا جازلان المع بم البسالة على الماجد في المادي الماديد المساحة الانديس ومأل فاستأفره فتعاجدون الماطية الانبعالية بعشده وبراعظ وفالسالة المراقي أوا عواني أدري الدير ويعالم عى الديدال فسيدر كوان عيد شيمان عندالفاجها الم على فليتحلم المنافق المنافق المنافق المنافق المد الما على مع مع المعالمة المالية ا المني الألفين والمرافع والمسافية والمرافع والمرافية يرج المسترا المرابي المحوض المنابق المسترا المسترا المستران المستر البعد واحدالهد والحب وعالياه واحدان عدوسه وسيضمه لطب عولا عوله حديثها أن بدع عليها للمن من المالية فيادعوك والمراسفيس منعهد مالوعوك الاسمالان كرواهر مهراعل اذر وقدو حروف والزانات لانها المعالم المعال المال المعالم الم المال المال المالية ال المعر المسمودة المناس ما ماني السند المناب براي المسال لقديداء تعص شاحمها وسطومن فالسليمر فعيالمان المعلمة العراق المعلمة المرابع والمراوا والمرابع والماع والماع والماع الماع والماع والما الم سوعلم واللسوالو والما والمتاوال

راموز الورقة الثانية من المجلد الحادي عشر من نسخة (د)

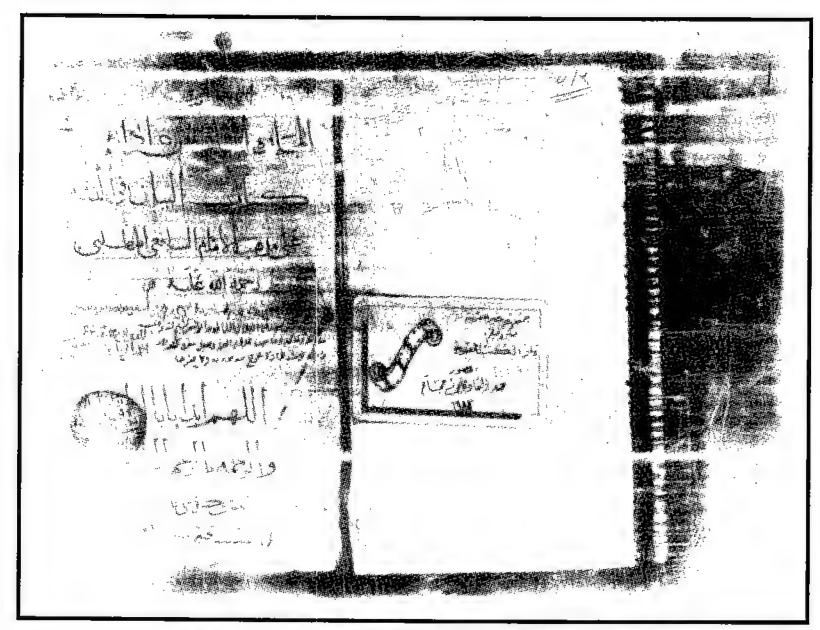

راموز الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد الثاني من نسخة (س)



راموز الورقة الأولى من المجلد الثالث من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد الثالث من نسخة (س)



راموز الورقة الأولى من المجلد الخامس من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد الخامس من نسخة (س)



راموز الورقة الأولى من المجلد السادس من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد السادس من نسخة (س)



راموز الورقة الأولى من المجلد السابع من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد السابع من نسخة (س)



راموز الورقة الأولى من المجلد الثامن من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد الثامن من نسخة (س)



راموز الورقة الأولى من المجلد التاسع من نسخة (س)



راموز الورقة الثانية من المجلد التاسع من نسخة (س)

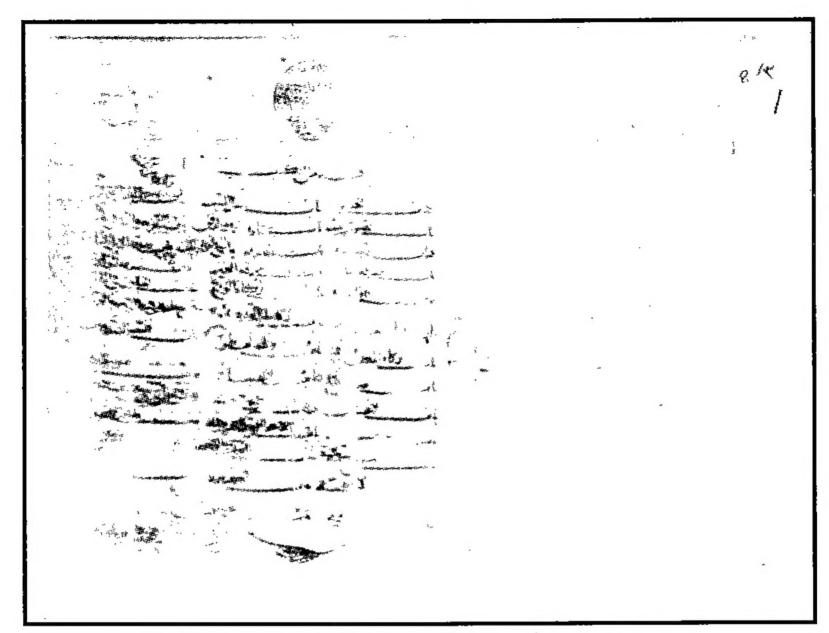

راموز الورقة الأولى من المجلد الثالث من نسخة (ظ)



راموز الورقة الثانية من المجلد الثالث من نسخة (ظ)

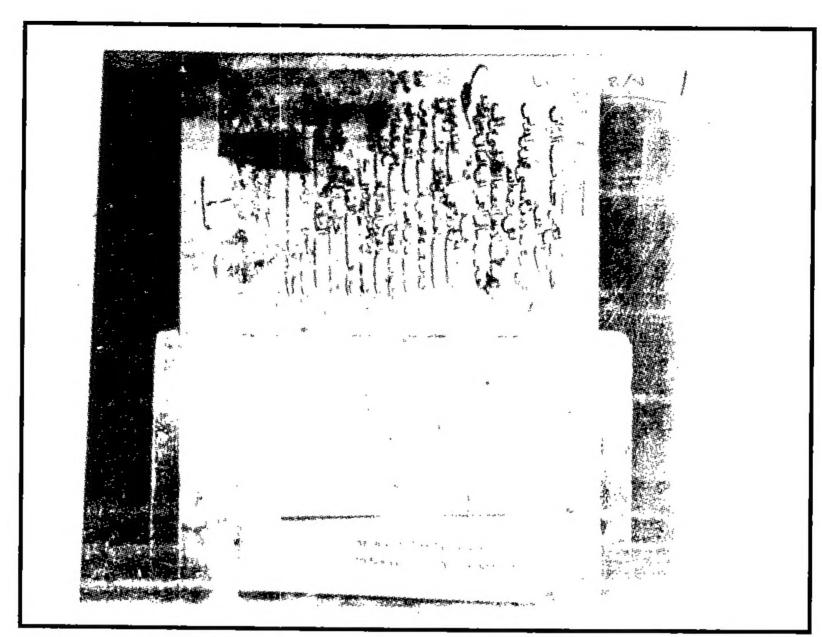

راموز الورقة الأولى من المجلد السابع من نسخة (ظ)

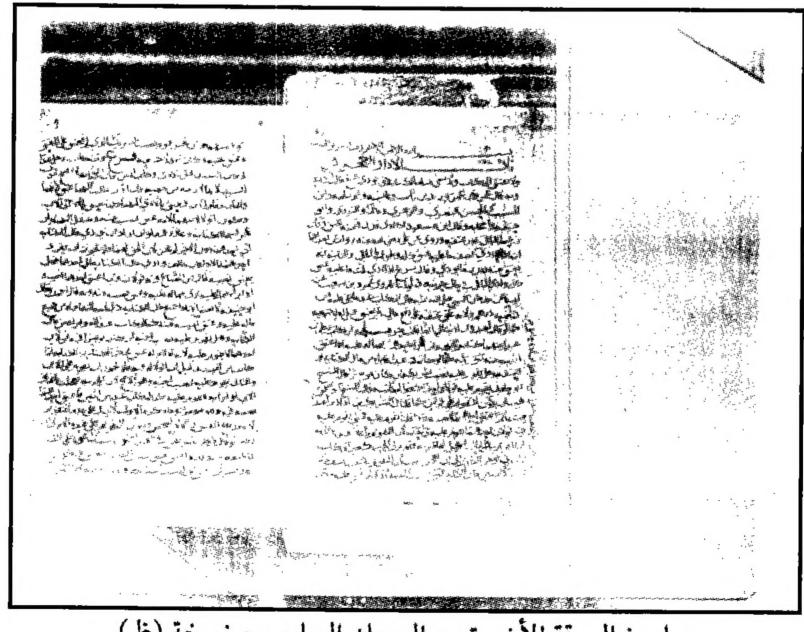

راموز الورقة الأخيرة من المجلد السابع من نسخة (ظ)

|   | • |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
| - |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

## فهرس المقدمات

| •                                   | أقوال العلماء في البيان . |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 9                                   | كلمة الناشر               |
| 10                                  | مقدمة التحقيق             |
| ۱۷                                  | _ تمهید                   |
| ومذاهبه ۲۲                          |                           |
| ے من حیاته                          |                           |
| يرازي صاحب «المهذب» ٩٦              |                           |
| ب «البيان»                          |                           |
| بیان»                               | _ الكلام على كتاب «ال     |
|                                     | _ تعریف بمصطلحات          |
| ۱٤٧                                 |                           |
| العمراني في البيان                  | _ ميزات توضح منهج ا       |
| ١٥٣                                 | _ منهج تحقيق الكتاب       |
| 109                                 | _<br>ـ خاتمة              |
| مستعان بها في تحقيق هذا الكتاب ٢٦١١ |                           |
| **                                  |                           |

\* \* \*